

ترجمة: د. فتحية السعودي و تانيا تماري ناصر

# من عايدة إلى كزافيه

# From A to X

# من عايدة إلى كزافيه

رواية في رسائل

From A to X

A Story in Letters

تأليف

جون برجر John Berger

ترجمة د. فتحية السعودي و تانيا تماري ناصر



بْنِيْ مِنْ الْبِيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ

بتضمن هذا الكتاب ترجمة الأصل الإنكليزي

From A to X

حقوق الترجمة العربية مرخص بها قانونياً من الناشر

Verso

بمقتضى الاتفاق الخطي الموقّع بينه وبين الدار العربية للعلوم ناشرون، ش.م.ل.

Copyright © John Berger 2008

All rights reserved

Arabic Copyright © 2010 by Arab Scientific Publishers, Inc. S.A.L

الطبعة الأولى 1432 هـ - 2011 م

ردمك 6-0190-10-614-978

#### جميع الحقوق محفوظة للناشر



عين التينة، شارع المفتي توفيق خالد، بناية الريم

هاتف: 786233 - 785107 - 785107 (+961-1)

ص.ب: 5574-13 شوران - بيروت 2050-1102 - لبنان

فاكس: 786230 (1-961) - البريد الإلكتروني: asp@asp.com.lb -

الموقع على شبكة الإنترنت: http://www.asp.com.lb

يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو الكترونية أو ميكانيكية بمسا فيه التسجيل القوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو بأية وسيلة نشر أخسرى بمسا فيها حفيظ المعلسومات، واسسترجاعها مسن دون إذن خطسي مسن الناشسر.

إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي **الدار العربية للعلوم ناشرون** شرم ل

التنضيد وفرز الألوان: أبجد غرافيكس، بيروت – هاتف 785107 (1961+)

الطباعة: مطابع الدار العربية للعلوم، بيروت - هاتف 786233 (1961+)

في ذكرى غسّان كنفاني، وإلى ريم، وبفرلي، وشروق

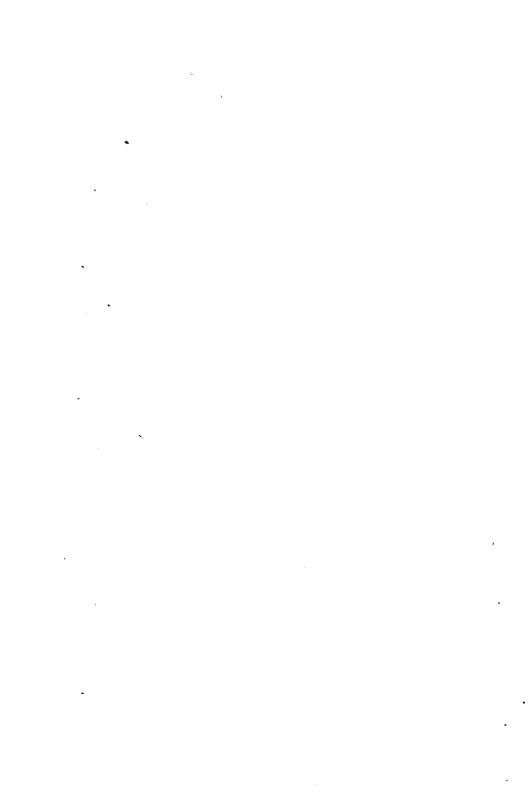

ليس الحبّ أضحوكة الزمن... الحبّ أبديٌ مهما طال أو قصر عمره، يعانق الزمن حتى مشـارف الموت.

لو كنت أخطأت في ذاك، لما أحببت يوماً، ولا بقي الحبّ نابضاً بين البشر.

شكسبير، سوناتا 116

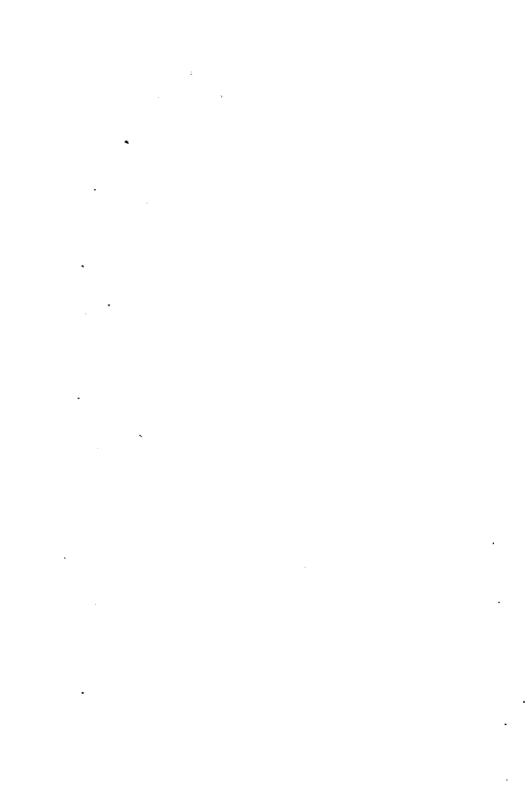

### تقديم

#### د. فيصل درّاج

"من عايدة إلى كزافيه" عنوان الكتاب الجديد لجون برجر، ناقد الفن الذي يجاور الفيلسوف و"الفيلسوف العفوي"، الذي ينقد ما يشوه وجروه الحياة. قد يبدو هذا النص الفاتن رواية عن جمالية الاتصال وأوجاع الانفصال، أو نثراً طليقاً يؤانس الأرواح المفردة ويحتضن المطر والعصافير ويتسلل إلى سحون رهيبة الأسوار. لكنه، في الحالين، شهادة على فكر شغوف بالعدل والتحرر. ولعل صداقة التحرر هي التي على فكر شغوف بالعدل والتحرر. ولعل صداقة التحرر هي التي جعلت برجر يكتب رواية مغايرة تستولد قواعدها الذاتية وتبتعد عن القراعد المستعارف عليها، وذلك لكونها تجربة الكاتب مع تجارب الأخرين، والتي تتعدد ألوانها كما تتعدد ألوان الفردوس. فلكل إنسان مع تقل قصمة، ولكل قلب عاشق لا يقبل الاعتقال متواليات من القصون يكرهون النسيان.

كستب برجر، في روايته، عن الحب والأمل والمقاومة، وعمّا لا يجسب نسيانه، من آلام البشر وآمالهم، فالنسيان يدفن خبرات كريمة، ويتسرك قصص المضطهدين في الريح والعراء. جمع في نصه بين أخلاق التذكر، التي لا تترك السجين في زنزانته وحيداً، وجمالية الكتابة التي

ترسل إلى المقموع صوتاً يحتاجه، وتقنع الصامدين بأن لهم زملاء من الأموات قاوموا وفاهم النصر. وهذا البدء من المعيش الشاسع، الذي تواجه فيه مكتبات النور حرّاس الظلام، هو الذي يضع في كتاب برجر لهسباً حميماً، ويمنع عنه الغبار. والكل هو التجربة، تجربة الناقد الفيلسوف وهو "يؤرشف" حكايات اليتم والفرح، وتجربة "أصوات للأرشيف"، التي تدوّي في قاعات السجون وترهب السجّان، وتجربة القالم الذي يصطدم، يومياً، بسجون واسعة أخرى لا ترى. تصبح الحياة في تجربة مناهضة النسيان، دفاعاً عن الحياة، وتغدو الكتابة حواراً بسين السجناء وآخرين يشبهون الأحرار، ذلك أن وجود السجن يحوّل ما خارجه إلى سجن آخر.

تأمل برجر، وهو يكمل كل حكاية بأخرى، حرية الإنسان المصادرة، آخذاً بنثر مبتكر، يوسع المعنى المباشر، ويضيء الصورة المرئية، بصور محتجبة. دفعه نثره الحر، الذي يساوي بين كرامة الإنسان والمطلق، إلى معالجة قيود المكان والزمان، حالماً بمكان تحرّر من زمانه، يستقل الإنسان بين ما شاء من الأمكنة، وحالماً بزمن تحرّر من مكانه، يستعيد الأليف الذي كان والمنتظر الجميل الذي سيكون. والواضح في التحرر المزوج هو الإنسان الذي أضيفت إلى أوجاعه الذاتية قيود السلطات المستبدة، والواضح أيضاً تنوّع الرغبات الإنسانية، الممتدة من أم تتذكر صوت ابنها السجين، إلى سجين يشتاق إلى الساحات والشوارع العادية، وإلى موعد غرام لا يلغيه رحال المخابرات.

وراء كــل سحن سحون، ووراء كل سحن فردوس محتمل. وما الحياة، المتمردة على العادات والانتظار الموروث، إلا الرحيل الحالم إلى مكان مريح، يعيش الإنسان فيه رغباته الطبيعية دون حذف أو إضافة. ذلــك أن الاغتــراب الــصادر عن حياة ناقصة يبدّل الطبيعي إلى غير

الطبيعي، ويصيّر الشوارع إلى مكان لاصطياد البشر، ويؤجل مواعيد العيشاق إلى أجل غير مسمى. ولهذا ساوى برجر، الذي ينفذ إلى قرار السرغبة الإنسسانية، بين الكتابة والمقاومة، واستولد للكتابة المقاومة ما تحستاجه من عناصر، جامعاً بين الفلسفة والأدب والمأساة والسخرية والسشعر والتقرير الصحفي، منتهياً إلى "حكمة" معلقة في الفضاء، لا تتعرّف عليها إلا الأرواح المقاومة.

يبدو كتاب برجر رواية عن الحب، تسرد أحوال مناضلين ومناضلات تجسر رسائلهم المسافة بين السحن وخارجه، وتحنو على رغبتين تنتظران التحقق. لكنه يظهر، في اللحظة عينها، رواية عن المقاومة، لأن في الرسائل ما يستنهض الأرواح المحاصرة ويساوي بين الحياة والأمل. والرواية، في الحالين، كتاب عن المقاومة في الكتابة، القائلة بحق البشر في المساواة، وبحق القراء بكتابة تعترف بالجميع، بعيداً عن ثنائية القارئ البسيط والقارئ المحترف. ولهذا فإن برحر لا يضع في روايته ما "عثر عليه في الطريق"، كما لو كان واعظاً أخلاقياً، بل يؤالف بين الدعوة إلى المساواة والإبداع الكتابي، منتجاً نصاً كثيفاً، يوستنهض الضحايا ويتعلم منها، ويرى في الضحايا مقاومتها "البسيطة" التي تحزم، في النهاية، تعاليم الطغاة.

 الكلمات المختارة، إذ للأقفاص أجنحة، وإذ الأجنحة المحلّقة تستنهض الكسيح على الطيران.

لا تنف صل جمالية القيم، في رواية برجر، عن جمالية الكتابة، التي تجمع العوالم المختلفة في عالم مفتوح، تؤثثه المعرفة وإرادة المعرفة، وتضع في منت صفه إن ساناً تحرّره إرادته، في انتظار زمن كوبي سعيد يتلف الأقف اص. إنه المسؤولية الحكيمة، التي تدرك أن الدفاع عن الجميل يستطلّب وسائل جميلة، حالها حال الحقيقة، التي تسلك "طرقاً حقيقية"، وهي تنادي على عالم إنساني جميل يقف في مكان ما.

تحـــدر الإشـــارة إلى التـــرجمة الأمينة، التي تعاملت مع الكتاب بإخلاص كبير، مدركة أن الجميل يترجم بلغة تنتمي إليه.

## بعض الرسائل التي استعادها جون برجر

في العـــام الماضي، بعد افتتاح السحن الجديد ذي الحماية المشدّدة والمقـــام على تلّة في شمال مدينة سيوس، تمّ إغلاق السحن القديم الواقع في وسط المدينة والتخلي عنه نهائياً.

آخر نسزيل في الزنسزانة رقم 73 في السجن القديم كان قد أعدّ علسى الجدار، قرب سريره الضيّق، رفاً متعدّد المربعات. أعدّ هذا الرف من علب سجائر المارلبورو الفارغة التي أحكم تثبيتها إلى الجدار بواسطة شسريط لاصق. يتسع كلّ مربّع لاحتواء عدّة مجموعات من البطاقات. في ثلاث منها وجدت بضع حزم من الرسائل.

يتسرّب ضوء النهار، إلى تلك الزنــزانة، عبر فتحة دائرية ضيّقة، لا يمكن الوصول إليها، في قمّة أحد الجذران. مساحة الزنــزانة متران ونصف بثلاثة أمتار وبارتفاع أربعة أمتار.

كان ممر طويل ذو نوافذ مسيّحة بقضبان وزجاج داكن اللون، يصل الزنازين في هذا الجناح من السجن القديم بقاعة جماعية أشبه بملجأ، تتوافر فسيها تسهيلات بدائية للطبخ، وحنفيّة ماء، وتلفاز، ومقاعد، وطاولات، ومنصّة مرتفعة مخصصة لحرّاس دائمين مدجّجين بالأسلحة.

آخر سجين في الزنرانة رقم 73، قد وُجِّهت إليه تممة تأسيس شبكة إرهابية، وتممة كونه عضواً فيها، ويقضي حكم عقوبة بالسّحن مدى الحياة لمرّتين. كان معروفا باسم كزافيه. والرسائل التي وحدت في مربّعات الرفّ كانت موجّهة إليه.

أصبح من الواضح بعد قراءة الرسائل أنها لم ترتب حسب تسلسل زمني. عايدة - لو كان هذا اسمها الحقيقي - لم تؤرّخ رسائلها حسب السنوات، بل فقط حسب أيام الشهر. من الواضح أيضا أنّ هذه المراسلات استمرّت على مدى عدّة أعوام. وعوضاً عن محاولة استنتاج أو تخمين تسلسلها الزمني، قررت أنا و"س"، أثناء قيامنا بإعادة كتابتها، الحفاظ على التسلسل الذي اتبعه كزافيه. ومن حين لآخر خلف صفحات رسائل عايدة (لم تكتب قطّ على جهتي الصفحة) دوّن كزافيه بعض الملاحظات. نقلنا هذه الملاحظات أيضا وطبعناها في هذا الكتاب بخطّ داكن.

من الواضح أن عايدة اختارت ألا تلمّح في رسائلها إلى تفاصيل حياةًا كمناضلة. ولكن، بالرغم من ذلك، لم تستطع مقاومة ما أظنّه إشارة إلى تلك الحياة. هذا ما استنتجته من ملاحظاةًا حول لعبة الكناستا، وأشك أنها كانت تلعبها فعلا. فعلى غرار حذرها الآنف ذكره، من المؤكّد أنها بدّلت أسماء معارفها المقربين وأسماء الأماكن. وبما أن عايدة وكزافيه لم يكونا متزوّجين، فلم تكن هناك إمكانية لحصولها على تصريح لزيارته.

هـناك بعض الرسائل التي كتبتها عايدة ولم ترسلها. أحيانا، كما يـبدو، كانت تبدأ بكتابة رسالة ما مدركة منذ البداية أنها ستبقى غير مرسلة، فأهيّة ما كانت ترغب في قوله دفعتها، بين حين و آخر، إلى كـتابة أشـياء قرّرت بعد مراجعتها أنه من الأفضل الاحتفاظ ها.

أمّا الطريقة التي وصلت بها تلك الرسائل المرسلة وغير المرسلة، إلى حوزتي، فلا بدّ من أن تبقى - في هذه المرحلة - سرّية، لأن شرحها قد يعرّض آخرين للأذى.

كُتـبتُ الرسائل غير المرسلة على الورق الأزرق ذاته كالرسائل المرسلة. قرّرتُ وضعها في حزمة الرسائل التي بدت بالنسبة إليّ مناسبة لها. ولكن، يمكن للقارئ تغييرها.

أيــاً كــان مكــان كزافيه وعايدة اليوم، حيّين كانا أم ميتين، فليرعهما الله.

جون برجر

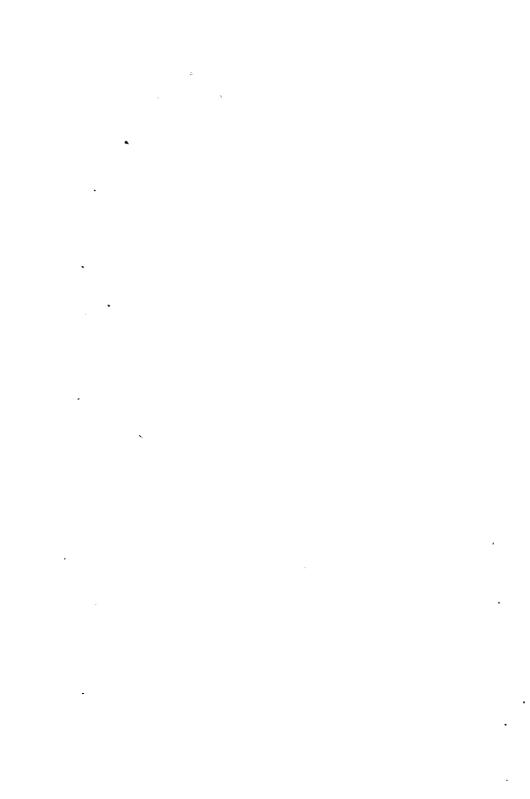

# الحزمة الأولى من الرسائل

على السشريط القطني المربوط حول حزمة الرسائل، كتبت الكلمات التالية، بحبر تفشّى قليلاً عبر الشريط:

يُسشبه العسالم الدماغ، وليس الآلة. الحياة قصنة تُروى الآن. الحقسيقة الأولى قصنة. هذا ما تطَمته من خلال ممارسة مهنة الميكانيك.

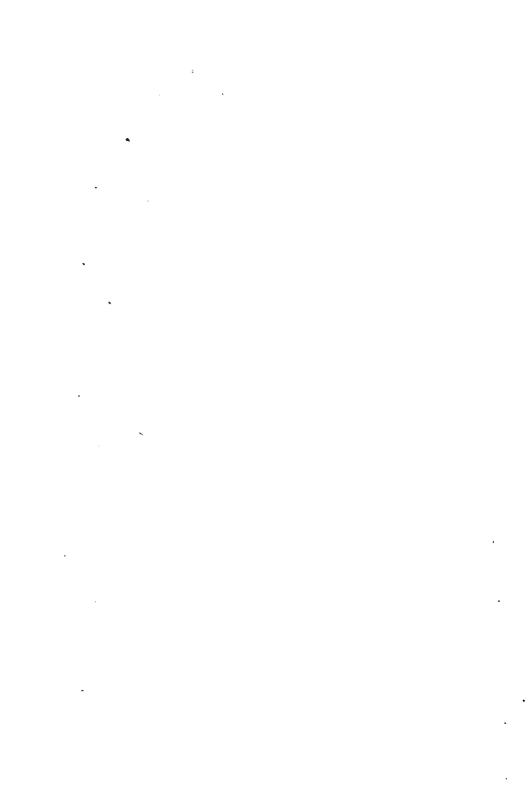

أسدي على الأرض،

هـــل اســـتلمت آخـــر طرد أرسلته إليك؟ وضعت فيه سجائر المارلبورو، وكتاباً لزمبرانو، والنعناع الأخضر، والقهوة.

عندما استيقظت هذا الصباح كانت السماء زرقاء. أستطيع سماع فيق حمار من بعيد، وعن قرب أسمع ضجيج قلابة للإسمنت يتداخل مع صوت ارتطامها بالأرض. دمتري يبني غرفة أخرى على سطح منزله. أرقد هنا، وأفكّر في جسدي بكسل؛ وكيف له حياته الخاصة به، لأنني أعسرف أن دوامي في الصيدلية لن يبدأ قبل التاسعة والنصف صباحاً. استلقيت في السسرير ويدي اليمني تلمس حوضي. أقول ذلك لكي تتحيّلني. لا أحد يقدر على حرمانك من ذلك.

كيف حال قدمك؟ هل تماثلت للشفاء؟

لك دوماً، عايدة

#### ملاحظة:

شاهدت حرباء بالأمس، كانت تزحف على جذع شجرة تنشد إلى الأرض. إن لها قدرة غير اعتيادية على لف حوضها. لها حوض صعير ذو عظام يشبه حوض الإنسان، لكنه قادر على الدوران حول محور عمودها الفقري بطريقة مختلفة، تبدو مضحكة وعملية. لذا فبإمكانها، في اللحظة ذاتها، الاحتفاظ بتوازنها على جدار عمودي وأرض أفقية! ربّمها يمكننا التعلّم منها من أجل التفاوض حول بعض السعوبات، ما رأيك؟ حسبما يقول ألكسيس الحرباء تعني باليونانية أسد على الأرض.

1,000 مليون شخص لا تتوفّر لهم مياه صالحة للشرب. في بعض مسناطق البرازيل يكلّف شراء لتر من مياه الشرب أكثر من شراء لتر من الحليب. أما في فنسزويلا فيتجاوز ذلك كلفة شراء لتر مسن الوقود. في السوقت ذاته، هناك خطط لإقامة مصنعين لعجين السورق، تملكهما شركة بوتنيا وإبس، وسوف يستخدمان 86 مليون لتر من المياه يومياً، لا بدّ من سحبها من فحر الأوروغواي.

### مي غوابو،

هــل تذكر الثعابين الثلاثة، المحفوظة في مرطبانات خلف واجهة السحيدلية؟ أفعى غير سامّة، أفعى سامّة، وأفعى سامّة ذات فم عريض. أذكر أنك أخبرتني عن قيامك بامتصاص سمّ أفعى كانت قد لسعت صديقا لــك، كنت فتى آنذاك. عندما تصل إدليس إلى الصيدلية، في صباح كلّ يوم، فأول ما تقوم به هو لمس كل مرطبانات الثعابين. ربّما لـــس لتطمئن عليها، بل لتعلن عن وصولها. لها الحق في ما تفعله فهي صاحبة الصيدلية. بعد ذلك ترتدي زي العمل الأبيض وتقبّلني.

ما زالت ذاكرها حول الأدوية خارقة، فهي تعرف بدقة أين تجد كــل دواء، وما هي مكوّناته الفعّالة والتحذيرات المرتبطة به. وفي حالة عدم وجود العديد من الزبائن فهي تفضّل الجلوس خلف طاولة صغيرة بــين مضادات التشنّج والمراهم لتقرأ كتاباً. في معظم الأحيان تقرأ كتبا حــول أدب الرحلات. كلمتها المفضّلة ما زالت الاكتشاف. تتوارى خلف تلك الطاولة حيث يمكنها تجاهل من يدخل الصيدلية للاستشارة أو لطلــب دواء معــيّن. ولكنّها تظهر وتتولّى الأمر شخصيّا، عندما يــشكو أحد المراجعين أو يستفسر عن موضوع يثير اهتمامها، أو عند قدوم شخص تعرفه منذ أكثر من خمسين عاماً.

آنـــذاك يمكن معرفة مدى إعجاب الآخرين بها. تنتمي إدليس إلى جــيل طلائع النساء اللواتي درسن علم الصيدلة. إنها امرأة تعتبر العلوم بمـــثابة شقيقة لها، وأن عالم الصيدلة قريب من الأمومة. من عادتها أن تنظر إلى المرآة فوق المغسلة قرب محاليل غسل الفم لتصفّف شعرها، ثم

بكلماقها البطيئة وذكرياقها المتراكمة تطمئن كلّ من جاء بحثاً عن الطمأنينة.

لكسن، بعد أن تخلع الزي الأبيض وتغادر صيدلية سقراط للعودة إلى منسزلها عبر محطة الباصات، تبدو هزيلة، ومترددة، ومسنة. كم شاخت منذ رؤيتك لها آخر مرة. وأنا أيضاً. وما استمرارها في العمل إلا لأنها ترتاح للعيش بين الأدوية. أحسدها في بعض الأحيان.

كلمة مؤخراً اختلفت منذ اعتقالك. هذه الليلة لا أريد كتابة كم مسضى مسن السوقت على ذلك. كلمة مؤخراً تشمل الآن كلّ تلك الأوقات. في وقت ما كانت تعني بضعة أسابيع أو ما قبل أمس. مؤخراً رأيت حلماً.

في الحلم كان طريق، طريق خطر، مليء بعدة كمائن وبقنوات عميقة. طريق مغبر. طريق مكشوف. هناك قُتل الكثيرون أو أصيبوا بجروح في ظروف مختلفة؛ هذا ما عرفته في الحلم. كان ذلك مكتوبا كوشم على سطح الطريق المتشقق. كنت أسير على الطريق، كسيرة القلب، لكن دونما خوف. ربّما كان طريق اللاجئين منّا. فمثل هذه الأحداث - أعتقد ذلك الآن - تحدث في الأحلام، ولكنني أثناء الحلم لم أفكر في هذا. كنت أمشي فقط. وفي لحظة ما، إلى يمين، كانت همناك تلّم حجرية بعلو جدار غرفة. توقّفت وصعدت بصعوبة إلى قمّتها. ماذا رأيت هناك؟ لا أعرف أي كلمات أنطق بها. لم أجد كلمات هناك. غير أنه في طيّات الكلمات غير المجدية سوف ترى ما رأيست. رأيست عددة أكوام، ركاماً، أكداساً، حمولات من البرقوق الأزرق المغطى بالصقيع. تفاجأت بأمرين يا حبيبي. أولاً، حجم الأكوام، فكل كومة منها يمكن أن تملأ قطار شحن من أربعين عربة. لم

تفاحسأت بــ ه كــ ان لونها، فبالرغم من الصقيع الأبيض، كانت زرقة الــ برقوق مــ شرقة ومــ توهّجة. لا تخطئ في ذلك، لم تكن بمثل زرقة السماء، بل كانت زرقة برقوق صغير ناضج. زرقتها هو ما أرسله إليك وأنت في زنــزانتك الليلة، بينما أكتب في الظلام.

عايدة

تجاوز سعر الذهب 700 دولار أمريكي للأونصة.

#### حبیبـــی،

بدايــة ضوء نهار جديد تعلن انبعائها الحتمي. ينبثق الضوء بعزم، قــرار تمّ اتّخاذه. ليسوا هم بطائراتهم المروحية ولسنا نحن. ربّما ستبدو أشــياء كــثيرة في يوم ما أكثر وضوحاً حول من هو صاحب القرار وماهيّته.

انبعاث الضوء هناك من جهة اليسار، كالندى فوق الأفق في السشرق. يبدو لونه كحليب مذاب: أربعة أجزاء من المياه وجزء من الحليب المقشود.

هــناك أوقــات أعتقد فيها أنّ ما تبقّى لي لا يتجاوز بضعة شــهور أحــياها قبل موتي؛ بعد حياة طويلة. وفي أوقات أخرى، أشعر وكأنّ عمري هو أحد عشر عاماً، وأنني أنتظر اكتشاف كلّ شيء تقريباً.

ثمانية أشخاص قضوا ليلة الأمس هنا، طفلان، ثلاث نساء، رحلان وأنا. الأطفال صحوا باكراً مثلي. دواعي النوم عندهم أقل منه عند البالغين، إضافة إلى وجود أشياء محدودة لا يريدون رؤيتها أبداً مرة أخرى.

في بعض الأوقات، تكون ردّات فعلي فورية وفطرية مثل أم. آنذاك، أمارس مهمّة حماية من حولي ببراعة، مهملة أي حجة مؤيّدة أو معارضة. في أوقات أخرى، أنا مستعدة للتخلي عن ما تسميّه، مي غوابو، سلوكي الذكوري من أجل الموت في سبيل الدفاع عن تلك العدالة الأنانية التي غابت منذ زمن طويل من دون همس كلمة!

تحت معطفي الذي طويته ليصبح وسادة، رنّ هاتفي النقال مرّتين. رسالة مسجّلة على شاشة الهاتف المضيئة أكثر من السماء: لن تنحني رؤوسنا إلى الأسفل كي تصل إلى قذارتهم.

لك دوماً، عايدة

ملاحظة: رسالتك حول الحمير أضحكتني كثيراً.

في طريقي إلى الصيدلية، مررت برجل لم أتعرّف إليه، كان يجلس على حافة الطريق قرب الدوار في أسفل التلّة حيث تعلو شجرة توت. بالقرب منه كانت هناك درّاجة مهشمة، ذات عجلة أمامية مبعوجة. كان في مثل عمرك تقريباً ولكنه لا يشبهك مطلقاً.

ما من رحل آخر يشبهك. كلّ ما هو حيّ مركب من المركبات الأوّلية نفسها، ولكن كلّ إنسان ذو تكوين مختلف.

لم يكن واضحاً إن كان قد سقط عن دراجته أو إذا كانت دراجته سُرقت ووجدها للتو. يمكنني القول، رغم ذلك، من طريقة لمسه إيّاها ألها كانت دراجته. كان بنطاله ممزقاً من جهة واحدة مما أوحى لي أنه ربّما سقط عن الدراجة. وفي الوقت ذاته كانت ثيابه رثّة وحذاؤه مسزقا وباليا عند الكعب. ربّما سقط عن دراجته أو عابر سبيل اعتدى على دراجته أثناء نومه أو ربما هو السارق.

عـندما تكـون بمفردك لوقت طويل، كما هو حالي الآن، يمكنك اختراع افتراضات لا تنتهي حول مواضيع سخيفة مثل هذه. لـو كنت معي لما أوليت الأمر لحظة من تفكيري. لم أسأل الرجل عمّا حدث لأنه بدا منهمكاً في التفكير في ما ينبغي له فعله آنذاك. كـان يجلس ومرفقاه فوق ركبتيه، وذقنه على يديه، وأصابع قدمه اليسرى تبحث عن ملاذ تحت قدمه اليمني. كان على وشك اتّخاذ قـرار ما. في مثل تلك اللحظات، يُعلن كثير من الرجال عن تلك النظرة الخاصة، كما لو أهم على استعداد للموافقة على الاختفاء أو التلاشي في السماء. يا له من استشهاد صغير. تختلف النساء

عنهم، فهن يتخذن معظم القرارات وهن جالسات بثبات على أردافهن.

ها قد اتّخذتُ قراراً. لم لا نتزوج؟ هل تسألني! أقول نعم! ثم نسسعى للحصول على موافقتهم. لو حصلنا عليها سأزورك من أجل حفل الزواج، ومرّة كلّ أسبوع في غرفة زيارة السجناء وإلى الأبد! في كلّ ليلة أتذكّرك. أحضنك عظمة رقيقة إثر عظمة رقيقة.

لك دوماً، عايدة بوليفيا: مُنح عمال الأرياف الذين لا يملكون أرضا زراعية 12 مليون هكتار أخرى سوف مليون هكتار أخرى سوف يعاد توزيعها، فيما لو نجحت الخطّة، على نحو 2.5 مليون شخص. أي ربع السكان. في هذا المساء، إيفو مورالس أنت معنا هُنا. تعال واجلس معى في زنزانتي، حجمها متران ونصف بثلاثة أمتار.

كاناديم، جناحي،

التقييت سوكو مرّات عديدة هذه الأيام. احتفى ابن شقيقها من دون أثر. زوجة شقيقها ترقد الآن في المستشفى على حافّة الموت. تعطّلت سيارة شقيقها الذي يعمل كسائق، وبالتالي فقد مصدر رزقه. كنذلك تدنّت قدرة سوكو على ممارسة مهنة الخياطة، ولم تعد قادرة على متابعتها لأن قوة بصرها تضاءلت. أصبحت الآن بحاجة إلى إجراء عملية إعتام عدسة العين، ولن تتمكّن مطلقا من توفير كلفتها. تقول: من دون مال لا يمكن القيام بشيء. لا شيء.

إنّها تندب حظّها في كل مساء. ويعرف الله أن لديها ما يكفي مسن المبرّرات. في شكواها الليلية تتساوى كلّ محنها، لذا تنسجها معاً مثل حبل مجدول، وتردّدها في أثناء صلاتها المستمرة، راجية الله أن يغفر لها ويرحمها.

فكّرت، بينما كانت تندب وتنوح هذا المساء، لو كنت أنت من يــستمع إليها! لأوضحت لها كيف تفرّق بين شكاويها، ثم تتمعّن بما واحدة واحدة، لتقرّر ما يمكن إصلاحه منها وما يستحيل إصلاحه.

تفكيك الأشياء ثم جمعها ثانية، ذكّراني بقصة راديو والدك. ما زالت صورته حيث وضعناها على رفّ المكتبة الثاني. كلاكما لديكما حبين عريض. لكن حبينه أعرض.

كان ذلك في يوم خاص للتسوّق، وكانت المدارس في عطلة. كم كان عمرك؟ عشرة أعوام على ما أظنّ. لا بدّ من أن أسأل والدتك. ذهب والدك مع أصدقائه لمعاينة قطعان الماشية. أما أنت – وقد تركوك

وحيداً - فقد فككت راديو والدك إلى قطع، ورتبتها قطعة قطعة فوق الحصيرة. تذمّرت والدتك وفركت يديها. عندما عاد والدك، لم يتوقّف عـن الـصراخ: لماذا؟ لماذا؟ كيف تفعل هذا؟ لماذا؟ كان الراديو يبث بـشكل عادي! لماذا؟ همست: لكي أعيد جمع القطع معاً مرة أخرى. آنـذاك خفض والدك ذراعيه. سأمنحك مهلة ساعتين، ساعتين فقط. عـند حلول منتصف الليل كان يناولك آخر قطعة كما طلبت. في صباح اليوم التالي، استمعتما معاً إلى الأخبار، أنت وهو.

كانت نــشرة الأخبار في ذلك الصباح، كما أكدت لي دوما، حول اغتيال بن بركة في باريس، قبيل انعقاد مؤتمر هافانا. هناك أمر ما في أســلوب حديــثك عن الموضوع يذكرني فورا هبوط طائرة بشكل اضــطراري! ربمــا أصبحت أخبار الراديو منسيّة تماما في صباح اليوم التالي. كانت الأخبار الحقيقية تشبه قدرتك على تفكيك أجزاء الراديو ثم إعادة جمعها ثانية!

برفقتك، يمكن لسوكو إعادة النظر في محنها واحدة واحدة. وبين محسنة وأخرى، ستظهر ابتسامة حزينة، ولكنها ستتحوّل تدريجيا إلى ابتسامة أقل حزناً.

أفتقدك الآن.

لك دوماً، عايدة "لا، لا نريد اللحاق بأحد. ما نريد تحقيقه هو المضي إلى الأمام في كــل الأوقات، ليلا ونهارا، برفقة الإنسان، برفقة كلّ البشر. لا ينبغي إرهاق القافلة والمبالغة في زيادة امتدادها، لأنه سيصعب آنذاك على السائرين رؤية من هم في طليعة القافلة، فالبشر عندما يتوقّفون عن معرفة أحدهم للآخر، يتلاقون في ما بينهم أقل فأقل، ويتحدّثون مع بعضهم أقل فأقل".

حفظت هذا التحذير عن ظهر قلب. سألت دوريتو عن الكاتب. قال إنه يعتقد أنه للكاتب المعروف فرانسوا فانون.

مي غوابو، مي سوبليته، كاناديم، نور،

سألتني أندريا قبل بضعة أيام عن قصة لقائنا لأول مرة؛ أنت وأنا. أخرجر هما. الآن أريد أن أروي لك قصة لقاءنا. يمكننا تغيير روايتي، لو رغبت. الماضي هو الزمن الوحيد الذي لسنا سجناء له. يمكننا تغيير الماضي تماماً كما نرغب. ما لا يمكننا القيام به هو تغيير نتائجه. دعنا نصنع الماضي معاً. كم سنة مضت على ذلك؟ كان الوقت في منتصف السصيف، والحرّ على أشده. كنت تقوم بإصلاح شاحنة، شاحنة مكسشوفة. وكانت هناك عربات أخرى، بعضها من دون عجلات وملقاة فوق الحجارة. كان المكان واقعا في تجويف على جانب تلة غرب سن شريب.

كانت هناك عمارة مبنية من الإسمنت ذات سقف منبسط ونوافذ صغيرة، لا بد أنها كانت منزلاً لأسرة ما في أحد الأيام. استخدمتها أنت لحفظ أدوات العمل. كان هناك مقعدان، وكذلك سرير مع حصيرة بالية قربه، ربما كنت تنام هناك في بعض الأحيان. أمام البناء تعلو شجرة زيزفون ذات ظلّ شاسع.

كان يفترض بي تسليمك بطارية سيّارة. أتذكّر أنني كنت أحملها. كانـــت ثقـــيلة وقــــذرة. لذا عندما حرجت من سيّاري حملتها بأطراف أصابعي، ممسكة بطرف حافّتها البارزة كي لا تلمس كمّي قميصي.

ضعيها أرضاً، صرحت بـــي حالما رأيتني وأنا أقترب.

كنت تلحم شيئاً ما. وأنت ترتدي زيّاً من الجلد وبنطالاً قصيراً. أمام وجهك قناع واق معدني أسود اللون. عــندما ظهر وجهك من خلف القناع، كنت تضع لصقة سوداء عــنك اليمنى، وكان وجهك متجهّماً كما لو أنك تتلوّى من الألم.

سألت: هل تؤلمك عينك؟

أجـــبت: أعاني من التهاب وينبغي لي مراجعة المستشفى. السبب هو هذه. ورفعت جهاز اللحام.

كــنت تنــتعل حزمة ثقيلة من الجلد من دون حوربين، وكانت ربطاتها محلولة.

سألتني: من أين أنت؟

أخـــبرتك، وشرحت لك كيف أنّ رجلا في محطة الوقود، عندما رآني أســـلك هـــذا الطــريق الذي لا يرتاده أحد، طلب مني توصيل البطارية.

نظرتَ إليّ من الأعلى إلى الأسفل، وهمست: شكراً لك. سألتُ: كم من الوقت ينبغي لك إبقاء اللصقة فوق عينك؟ قلت: إلى أن أكتشف الذهب!

ثم، وأنت تبتسم، تقدّمت ببطء نحوي ونزعت اللصقة... هل توافقني على هذه الرواية؟

عايدة

نقل المواقع، لا يسشير فقط إلى ممارسة نقل مواقع الإنتاج والخدمات إلى مواقع جديدة حيث اليد العاملة أقل كلفة، بل يشير أيضا إلى مخطّط لتدمير بنية مواقع الإنتاج السابقة والثابتة كافّة بحيث يتحوّل العالم كلّه إلى "لامكان"، وإلى سوق واحد مثل سائل.

مثل هذا "اللامكان" ليس له علاقة بالصحراء. فللصحراء معالم أقوى من الجبال. الصحراء لا تنسى. حلّقنا فوق حصيروف على ارتفاع منخفض – كان الجزء السفلي من الطائرة عالقاً – وأطراف شسفري دافع الطائرة متشابكة في الخلف. اكتشفنا ذلك الخلل بعد الهبوط في فاز. كنتُ ما زلت أتدرّب.

هذا السجن ليس في "اللامكان".

قد يحصل، عندما لا أضمّك إلى حسدي، أن أفكّر فيك كبطل في قصّة سمعتها يوماً ما. ليست قصّة أختلقها الآن، بل إنها قصّة سمعتها مرّة في الحافلة قبل أن يأمرونا بالنزول. ليس بمقدوري اختراعها، حتى لو عشت مئة حياة.

في القصة، تنظر أنت إلى الأعلى، إلى حيث دهنت بعض المشعارات فوق حائط مرتفع قرب المطار. كنت تبتسم، فخورا بنفسك، وكأن الكلمات طائرة ورقية أخذت تحلّق للتو! وبما أنك مثل طفل، فقد كنت غير مبال ولم تلحظ اقتراهم. بقيت مبتسما عندما حاصروك واقتادوك مثل ضفد عبر ممر ضيّق. غطوا الشعارات بطبقة دهان جديدة. قالت امرأة مسنّة: لقد صبغوا كل شيء بالأبيض، كما لحو أنه لم يحدث شيء، لكن الجدران ما زالت تصرخ تحت طبقة الدهان!

أذكر أنّك عندما كنت في السحن، في تلك المرّة الأولى، التقيت الكسيس. رأيته الأسبوع الماضي. ما زال يشكو من الثؤلول نفسه الموجود على الجهة اليسرى من فتحة أنفه (محلول حامض الساليسيلك (C7H6O3) يمكن أن يقضي على الثؤلول لو استخدم يومياً، مع مراعاة عدم لمس الجلد من حوله). ألكسيس ما زال يتلعثم كلّما شعر بالإثارة. لعبنا معا الهاند مرّة أو مرّتين.

يخــتلف الأصدقاء الجدد الذين نتعرّف إليهم في السحن عن سائر الــرفاق، أليس كذلك؟ فهم يحبّون النكت أكثر من غيرهم. يخرجون نكــتة قديمة من جيوهم، ويقضمون لقمة، ثم يروون النكتة لمن حولهم.

يــصلون أيضاً بطريقة مختلفة حتى لو سافروا لمئات الكيلومترات. وهم يـصلون من دون إشعار مسبق ومن دون تبريرات. وهم يعرفون عن يقين أنّهم مرحّب بهم.

لديهم أيضاً طريقتهم الخاصة في تقرير متى يمكن العودة للحديث عسن موضوع حدّي. دائما في لحظة غير متوقّعة، بينما يصعدون إلى سيارة وهم يطوون المقعد الأمامي إلى الأمام، أو عند رفع الصحون عن طاولة الطعام في نهاية الوجبة. هم أيضا شديدو التمعّن في دلالة الإشارات، وقد يكتبون بأعينهم وصل استلام حتى لأصغر خبر تلقّوه. من المستحيل عدم إبدائهم تعبيراً ما.

أنظرُ إلى عينيك، أنا لست صديقتك، أنا امرأتك. وأريد أن أقول لك شيئاً ما.

الآني ليس عكسس الأبدي. بل إن النسيان هو عكس الأبدي. يدّعي البعض أن المنسي والأبدي، عند التدقيق فيهما، هما الشيء ذاته. وهم مخطئون.

يقول آخرون إن صنع المستقبل بحاجة إلينا، وهم محقّون في ذلك، لأن تحقـــيق تطلعاتنا المستقبلية بحاجة إليك في زنـــزانتك، بينما أكتب إليك وأرسل لك الفستق والشوكولاته.

قل لي عن حال قدمك. أريد أن أعرف.

لك دوماً، عايدة مهما بلغت حسنات قانون ما، فهو أخرق على الدوام. لذا ينبغي مناقشة تطبيقاته أو مساءلتها. إنّ ممارسة مثل هذه المراجعة تساعد على إصلاح عيوبه وتخدم العدالة.

هــناك قــوانين ســيّئة تشرّع الظلم وغياب العدالة. إنّ هذه القــوانين ليــست خــرقاء، لأنها تدعم بالتحديد عند تطبيقها، ما وضــعت من أجل دعمه وتقويته. لذا، لا بدّ من مقاومتها، وإهمالها، وهزيمتها. لكن، بالطبع، يا رفاق، فإن تحدّينا لها أخرق أيضاً!

مي سوبليته،

يمكنك القول، وأنت تنظر إلى رغيف الخبز، إنه ما زال ساخناً ولا يمكن التقاطه باليد. هناك عشرون رجلاً، ينتظرون منذ الساعة السادسة صباحاً، أمام مدخل الفرن بالقرب من الشارع المؤدّي إلى الصيدلية. عندما أصل إلى هناك مرتدية الزي الأبيض يسمحون لي دوما بتجاوز صف الانتظار. أراهم ينتظرون نحو ربع ساعة، وهم يتابعون بشغف خطوات إخراج الخبز من الفرن. يبدو لي أنه لم يكن لدينا، أنا وأنت، الوقت الكافي لمراقبة ذلك. لا ينظر الخبّاز إلى الرجال، بل يثبّت نظره على الخبز وعلى الجمر في عمق القبّة البيضاء الساحنة. ينظر الرجال بشغف كما لو أهم يشاهدون مظاهرة ما. أريد أن أقول لك شيئاً آخر أيضاً.

هناك فرق شاسع بين الأمل والتوقع. في البدء، اعتقدّت أن الفرق يكمن في المدّة الزمنيّة، وأن الأمل ينتظر أمرا ما زال بعيد المنال. كنت مخطئة. التوقع ينتمي إلى الجسد، بينما ينتمي الأمل إلى الروح. هذا هو الفرق. يتحاور الاثنان، ويثير أحدهما الآخر أو يطمئنه. ولكن، لكل مسنهما حلم يختلف عن الآخر. تعلّمت شيئاً إضافيّا، وهو أنّه يمكن أن تدوم توقّعات الجسد طويلاً مثل أي أمل. مثل انتظار حسدي حسدك.

ما إن حكموا عليك بالسجن مدى الحياة مرتين، حتى توقّفت عن تصديق زمنهم.

عايدة

ملاحظة: هل استلمت الفحل المرسل بالبريد؟

أستاذ المدرسة (الذي كسر راع نظّارته السميكة) استشهد لنا بالآي: "أجمل الأشياء التي لم نعد نرأها هي: ضوء الشمس، النجوم الصافية في ليلة مظلمة، القمر بدراً، وفاكهة الصيف؛ الخيار الناضج، الكمثرى، التفاح". قال الأستاذ: كُتبت هذه الكلمات بالأمس، لكنّها تعود إلى 2500 سنة مضت.

أجلس عند مقدّمة السطح، حيث تعودنا الجلوس معاً في الأمسيات الخانقة. أعتقد أنه بإمكانك السير وأنت مغمض العينين على الأسطح التي أراها. أنت تعرفها حيدا. قلت في رسالتك الأخيرة إن أمسياتك أصبحت طويلة منذ نحو أسبوع، لأنهم يعيدونك يوميا بمفردك إلى الزنرزانة، قبل نهاية النهار بثلاث ساعات، عقاباً لك على خطاب قمت بكتابته.

أنا متأكّدة ألهم عندما أبلغوك ذلك، لم يكن بمقدورهم قراءة أي انفعال على وجهك. أحبّ كتمانك. إنه دليل على نـزاهتك. عبرت الآن طائـرتا ف 16 على ارتفاع منخفض. إلهم ليسوا قادرين على كـسر أسرارنا، لذا يحاولون اختراق طبلات آذاننا. أحبّ كتمانك. دعني أقل لك ما أراه الآن.

أرى أشياء متراكمة على عتبة النافذة، حبال غسيل، أطباقاً لاقطة، بعض الكراسي المسنودة إلى عمود مدخنة، قفصي عصافير، اثنتي عشرة شرفة ضيقة ممتلئة بالعديد من أصص النباتات وصحولها الصغيرة المخصصصة لإطعام القطط. لو وقفت الآن يمكنني أن أشم رائحة النعناع والملوخية. أرى كوابل وأسلاكاً كهربائية منتشرة في كل اتجاه ممكن وتتدلى أكثر فأكثر مع مرور الوقت. ما زال إدواردو يحمل درّاجته صاعدا ثلاثة طوابق ليربطها قصرب المدخنة. انتقل إلى جوارنا جيران جدد لا تعرفهم. أرسل إليك حكايتي اثنين منهم لتسامراك في المساء. عندما يغادرانك سآق أنا.

فد، الجار الأول، يخلد إلى النوم في وقت مبكّر لأنه يستيقظ عند الثانية صباحاً كلّ يوم ليذهب إلى عمله. هذا اختياره. فهو يعمل بمفرده في صهر "خردة" الحديد التي يعثر عليها في الشوارع. عمره تسمع وخمسون سنة. أعرف عمره لأنني سألته عنه في أحد الأيام. يبدو أصغر من عمره. هو من مدينة سادا. كان والده صيّاد أسماك.

يقــول إن هذا ما يبرّر خضرة عينيه. وصل إلى هنا قبل ثلاث سنوات.

لا يقــول شــيئا عــن أسباب قدومه إلى هنا أو عن حياته في الماضي. يقول إنها قصّة طويلة تتعذر روايتها.

يمكنك رواية جزء منها؟

لن يكون لذلك معنى.

هل لديك أطفال؟

لديّ خمسة أطفال.

أين هم؟

إلهم ثلاثة صبيان وبنتان.

هل رأيتهم مؤخّرا؟

يقيمون بعيدا و لم أرهم منذ سنوات.

هل يرسلون إليك الرسائل؟

أنا لا أجدد القراءة.

ربّما يقرأها لك شخص آخر؟

لن يكتبوا إلى شخص آخر.

إذاً، يكتبون لك؟

لا، فهم يعرفون أنني لا أجيد القراءة.

ألا تريد سماع أخبارهم؟

يتّــصل بـــي أحدهم كلّ يوم أحد، وهم يتناوبون على ذلك، لـــذا أتحدّث إلى واحد منهم كلّ خمسة أسابيع. اشتروا لي هاتفا نقاّلا لهذه الغاية.

أين هم الآن؟

يقيمون بعيدا عن هنا، وقريبا من هنا - يضع يده فوق قلبه - كل واحد منهم يعيش في مكان مختلف لكنهم يلتقون هُنا. يحرّك أصابع يده فوق قلبه.

لم أســـأله عن زوجته لأنني شاهدت خاتمي زواج في يده، لذا فهو أرمل.

إنَّ دوافسع ثقتسنا بالآخسرين غريبة. أعرف القليل عن فد وهو مراوغ، لكنني أثق به كلياً. يبدو الأمر خاصيّة جسدية، شيئاً ما ذا صلة بالطريقة التي يسمع فيها جسده ما يقوله، وكأنّه يجد شيئاً ما في جسده قبل وضعه في كلمات.

رجعت في إحدى الليالي في وقت متأخر، وذلك بعد تمضية أمسية في لعب الورق – لعبنا الكناستا السوداء لأربع مرات – كان فد على وشك مغادرة منزله للذهاب إلى العمل. وقفت وتبادلنا التحيّات. في تلك الأثناء، لمحت ثعلبا في الشارع، يقف منتظرا في الزاوية. أشرت بصمت باتجاه تلك الزاوية وابتسمت. لاحظ فد إشاري، فالتفت ببطء إلى ذلك الاتجاه. ثم ضمّ ذراعيه وقال: إنه بانتظاري، غالباً ما نمشي معاً باتجاه الحواجز قبل أن يمضي كل منّا في طريقه، أنا إلى مشغلي وهو إلى مكب النفايات. هناك حياة أخرى في أثناء الليل. رأيت الإنارة في الصيدلية أثناء عملك في وقت متأخر، نحن لا نتحدّث عن ذلك، ولكننا نلاحظ ما يجري. هناك حياة أخرى مختلفة في أثناء الليل؛ مختلفة للغاية. هـؤلاء الذين يعملون في الليل يتمسّكون بعمق بحياة الليل وبالآخرين

الـــذين يعملون مثلهم في أثناء الليل. الوقت في الليل أكثر حنانا، ما من شيء ننتظره، ولا شيء يبدو خارج الزمن.

الــــتفتَ مـــن حديد لينظر باتجاه الزاوية، ابتسم وانحني لي انحناءة صغيرة.

نامـــي جـــيداً آنـــسة عايدة، أنت التي تزورين المرضى في كلّ الأوقات، نامي حيداً.

مي غوابو، ستتعرّف إلى فد فورا، فهو بالغ الطول. إذ يبلغ طوله مترين، وهــو ويعرج أثناء المشي. بإمكانك التحدّث إليه عن الليالي الطوال.

الآن، سوف أحدّثك عن ضيفتك الثانية. ها هي تجلس خلف النافذة وتقشّر الفاصوليا. يبعد منزلها ستّة أمتار فقط. غالبا ما نتبادل الحديث. هذا المساء، يمكنها رؤيتي وأنا أكتب إليك. يعرف الجميع أنني اكتب والورق فوق ركبتي، فهذا يعني أنني أكتب إليك. قبل ساعات قليلة، كانت آما تصلّي. لكنّها لا تصلّي بانتظام في كلّ يوم. بل تصلّي بحماسة لو غدرت بشخص ما، على أمل إبقاء علاقتها جيدة مع الآخرين! هل يعتبر هذا التصرّف سذاجة؟ ليس تماما. آما تعيش ليومها فقط، وتدفع أي شخص برفقتها إلى مشاركتها في ذلك، تماما مثل المشاركة في آخر كسرة خبز. عملها هو بيع السجائر المهرّبة في مواقف محطّات الحافلات. غرفتها ليست أوسع بكثير من غرفة سحودها السلالم تحمل سلّة فوق رأسها، كانت قد استعملتها لالتقاط صعودها السلالم تحمل سلّة فوق رأسها، كانت قد استعملتها لالتقاط صورة لبطاقة معايدة حصلت مقابلها على مبلغ من المال.

تبتــسم آمــا للحميع، ليس بعينيها بل بفمها، وأما بكتفيها فهي قادرة على صدّ الرجال المسافة التي تريدها.

عـندما نتحادث عبر نافذتينا، أو عندما نصعد إلى السطح لمراقبة غـروب الـشمس، تـتوقّف عن الابتسام ويبدو الحزن على شفتيها، فتمسك بيديّ.

سـوف تـروي لك قصة وفاتها. وحدوها شبه غارقة في البحر. تقـول إلها سكرى! وأنها كانت كمن ينـزلق عبر قناة للثمالة، كان شعوراً لطيفاً ومجزياً ومريحاً للغاية، شعوراً بمذاق العسل! عمرها تسعة عشر عاماً.

عـندما أمسك بإحدى رسائلك بين يدي، فأوّل ما أشعر به هو دفـؤك. الـدفء ذاتـه الموجود في صوتك عندما تغنّي. أريد ضغط جـسدي إلى رسالتك لكنني لا أفعل ذلك، لأنني لو انتظرت فسوف يحيطني الـدفء من كلّ الجهات. عندما أعيد قراءة رسالتك، ويلفني دفؤك، أشعر أنّ الكلمات التي كتبتها تنتمي إلى ماض بعيد، وأنا وأنت ننظـر معـاً إليها. عندها، نحن في المستقبل، ليس ذلك المستقبل الذي نعرف قليلا عنه، بل المستقبل الذي ابتدأ. نحن في مستقبل يحمل اسمينا.

لك دوماً، عايدة لا يمكنهم توقّع ما ننوي القيام به في المرحلة الآتية. لذا يفقدون أعصابهم. ليس بإمكانهم عبور منطقة الصمت التي ساقونا إلى داخلها كقطيع. منطقة يحدّها من جهتهم الضجيج البعيد لاتهاماتهم المزيّفة، وتحدّها من جهتنا نوايانا النهائية الصامتة.

نور،

كان غسسان في الماضي يعمل حلاقا، وكان مستمعا جيدا للآخرين. عاش في ضاحية خربة الربح. يملك بيتا صغيرا بناه بنفسه وهو في مقتبل عمره، أي قبل نحو ثلاثين سنة. تفرّغ آنذاك للبناء في عطل نهاية الأسبوع وفي أماسي الصيف الطويلة. استغرق بناؤه خمس سنوات. هناك، حول بيته توجد عدّة منازل تحوّلت اليوم إلى أنقاض. البرد قارس في فصل الشتاء، ولكنّ ذلك لم يتغير منذ قرون. فقد غيسان زوجته في العام الماضي. ما تبقّى له اليوم هو شغفه بزراعة الزهور.

جاء إلى الصيدلية في الأسبوع الفائت. له طريقة حذرة في المشي مسئل بعض الرجال المسنين – وهي نادرة بين النساء المسنّات – كأنه يحمل حوض ماء ممتلئاً ولا يريد أن يسقط. ربّما لو فكّرت في الأمر لوحدت أنّ مشيته تلك لها صلة باعتلال البروستات. جاء يحمل وصفة لدواء الهترين وهو من فئة الترازوسين. وبعدما انتهيت من شرح كيفيّة تناوله جرعة الدواء، دعاني لزيارته ولمشاهدة الزهور في يوم ما. مررت هذا الصباح بجوار منزله، لذا عرجت لزيارته. أراني أزهار السوسن، ذات الألوان النحاسية، مع ما يشبه الكتابة بخط أسود على الوجه الداخلي للتويجات. هي الجملة ذاها دائما. خفضت عيني إعجابا فقدّم في زهرة. ثم قرأ لي شيئا كالتالي: زوجتي التي توشك على الرحيل، ترقد في الداخل، وهي تتهامس مع أحدادها، وكلمة افتراق تشبه قرداً تعساً، في الداخل، وهي تتهامس مع أحدادها، وكلمة افتراق تشبه قرداً تعساً،

لم أحبب، لأنه كان يردّ على فكرة طرأت بباله وأدركها للتو. كان يقارن بين شعوره بالفقدان وشعوري. بينما كنت أقارن بين بيته الممتلئ بالحياة، والبيوت المدمرة حوله. كانت جميعها على الأغلب متماثلة بالحجم. فهي عبارة عن غرفتين، وطابق واحد، وثلاث عشرة زاوية، وألف سرّ وسر. تبدو الأنقاض الآن أقل حجما. كان الراديو يبث صوت امرأة تغني، سيزاريا إيفورا. البيوت المدمّرة – على نحو معاكس – كانت صامتة. كأن صوت إيفورا احتواها تماماً.

دعاني إلى الدخول وتناول فنجان قهوة، وأوقف الراديو. قال وهو يرتــشف قهــوته إنّ هناك لحظات تبدو فيها زوجته وكأنّها لم تمت. لحظات تتزايد مع مرور الأيام. ولكن، كلّ يوم يبدأ بغياهما.

يخــتلف الأمر بالنسبة إليّ، فاليوم لا يبدأ بغيابك، بل يبدأ بقرارنا المشترك بالقيام بما نفعله الآن.

أتذكّر المرة الأولى التي راقبتك فيها وأنت تفحص آلة معطّلة، باحثا عن وسيلة لإصلاحها. كانت طابعة كمبيوتر. هل تذكر ما كنا نسعى لطباعته؟ مضى وقت طويل على ذلك.

كنت ترتدي قميصا أبيض ذا كمين عريضين طويتهما إلى مستوى الكوع. كنّا في القبو، خلف السوق في أباديس. كان شعر ذراعك جعداً، وكأن كلّ شعرة على شكل دائرة. رفعت غطاء الطابعة وبدأت تدقّق في الوصلات الكهربائية.

في السشارع السرئيس في أبساديس، كانسوا يقومون بشن غارة مستخدمين سيّارتين مصفّحتين. تابعت التدقيق بالوصلات الكهربائية، بمنهجسية سنتيمتر واحد بعد الآخر. كنت تحمل في يدك اليسرى مفك براغسيّ كهربائياً صغيراً مثل عصفور ذي عدّة مناقير. ومن حين لآخر كنت تطرق به. كنت أرى - من خلال حركة كتفيك - أنك لم تكن

تتابع مسار الأسلاك فقط، بل كنت تستشف مجرى تفكير مصمّم هذه الآلة وصانعها.

في ذلك الشارع الرئيس كانت تُطلَقُ عيارات نارية.

همست: دعينا نختبر هذا. استوعبت فجأة أن في الآلات التي يسصنعها الإنسان مسارات خلاقة، يمكن التواصل عبرها بين العقول. مثل التواصل عبر الشّعر. أدركت ذلك وأنا أنظر إلى كفّيك.

ما عرفت يوماً كلمات مطمئنة مثل يديك في تلك اللحظة. كنّا نسسمع صراخهم وهم يصدرون أوامرهم عبر مكبّرات الصوت في السشارع الرئيس. نظرت إلى الأعلى، مباشرة إليّ، وأومأت برأسك. ثم غمزت بإحدى عينيك المحمرّتين.

لك دوماً، عابدة مسرّت بسسي السشّاعرة السرائعة، بانغوشي، وهي من بلاد الأسسكيمو. بسادرت بالحديث عن أشخاص عرفتهم في طفولتها، قالت: "لم يحاولوا بذل أي جهد ليكونوا جُمَلاء، كانوا صادقين فقط، لكنّ الجمال كان موجودا، لأنه عريق في نفوسهم".

نور،

في الجهــة الأخرى من العالم، جاءوا يوم الأربعاء الفائت مع نهاية النهار. في ذلك الوقت، كان الناس يقولون لأنفسهم – بعد الانتهاء من يــوم عمل آخر – ها قد انتهى العمل، ما من داع للعجلة الآن، هوّن عليك...

جاءوا للتفتيش والتحقيق وزرع الرعب. كانوا أكثر من أن نتمكّن من عدّهم. كلّ واحد منهم مدجّج ببندقيّة وبضع قنابل. شعرت أنسين طاعنة في السن، فما زلت أستطيع تذكّر ذاك الزمن الذي كان الجنود فيه محاربين، وعندما كانت الأمهات، مهما اشتدّ قلقهنّ، يفتخرن بأبنائهن الجنود.

أنت هناك! أنت أيها السعدان القذر! هيّا تحرّك! أسرع. ماذا تنتظ ؟

بينما كنت أطيع وأراقب شعرت بقربي منك. قسمونا إلى مجموعات؛ إلى رجال ونساء، ومسنين ذوي خطورة محدودة وخطرين. كان تصنيفي بين مجموعة الخطرين، يسعدني قول ذلك. اقتادوا كلّ مجموعة إلى جهة منفصلة. سأل بعض المسنين لو كان بإمكالهم الجلوس. فأجابوهم: بعد استجوابكم، وليس قبل ذلك.

في كل أرجاء العالم، يقوم جنود مرتدون بزّات رسمية، ومدجّحون بالأسلحة، ويتلقّون أوامر عليا، بأعمال ضد مدنيين معتقلين وعزّل، محاصرين ومعزولين إلى حين. هذه هي المهنة العسكرية الحديثة. بالطبع حدث ذلك دوماً. ولكن في الماضي لم يكن منتظما.

ثمّـــة عملية تحويل للجنود بحيث يصبحون وحوشاً. المرأة المسنّة - التي تعرفها - تتذكّر أسخيليوس. أرسلوا رجالاً إلى ساحة المعركة مثل أولئك الرجال لم يعودوا وبيوت أعدت لاستقبالهم استقبلت رماداً في حرّة... بمحدوه بدموعهم وقالوا: "كان جندياً" أو "مات بشرف،

الأوامر العسكرية القديمة مثل *التقدّم أو الانسحاب أو توفير تغطية ناريسة* أصبحت بالية الآن، فلم تعد هناك حبهة قتال أمامية، أو حيش معاد يحارب وجهاً لوجه.

بينما يصرخ الموت من كلِّ الجهات!".

لا أحـــد سيقول عن أنّ أي واحد من أولئك الوحوش إنّه مات بنبالة.

ولو تعرّض أحد منهم للقتل، فسيحدّ المقربون منه عليه، ولكنهم سيلتزمون الصمت حول ظروف قتله ولن يقولوا شيئاً.

الكلمـــة الوحيدة المسموعة يوم الأربعاء كانت تلك الصادرة عن فوهة البندقية، والموجّهة إلى أناس يركعون على ركبهم.

الأفضل اختيار ساعة الموت عوضاً عن قبول هذه الإهانة.

نحــن نعــرف بعضنا. نحن نعرف بعضنا منذ بداية تاريخ مدينة كروكوديلوبوليس.

رسالة غير مرسلة

## مي غوابو،

وصلت إلى هنا يوم الأربعاء الفائت، ماندا الضخمة؛ معلّمة الموسيقى. جاءت من دون إشعار مسبق. بدت متألّقة لدى دخولها الصيدلية، وذراعاها يرفرفان مثل طائر السلوى حين يشرع في التحليق.

في بدايــة صداقتنا أنقذتني من اليأس الذي يعتري كلّ سجين في أوّل مــرّة. لم أكــن قــد بلغت الثامنة عشرة بعد. كنت قد رويت لك تلك القــصّة. لكــنني بعد رؤيتها اليوم، أريد أن أخبرك القصّة من جديد. كلّ أنواع الحب تعشق التكرار، لأنّها تتحدّى الزمن. كما نفعل، أنا وأنت.

في سحن لماسغاو فرضت علينا ست ساعات من العمل الإحباري في حسياطة البرّات الرسميّة. في صباح أول يوم عمل لي، اختارت ماندا الجلوس في المكان الفارغ قربسي. رأيتها تقترب مني وكألها حافلة مليئة بالركاب نجحت في احتياز سلسلة حبال السييرا، وجميع المسافرين الذين تعارفوا في أثناء تلك الرحلة الطويلة، يتضاحكون داخل الحافلة.

يسبدو مظهرك كما لو أنّك تريدين أن تسوء الأحوال! كان هذا أول شيء قالته لي. أومأتُ برأسي. ثم تابعتْ: إنما تسوء فعلا، تكفي مسنك دفعة إضافية، أعرف صعوبتها، ولكن يمكنك القيام بها، دفعة واحدة أحرى فقط وستكونين في أسفل الحضيض. هناك! ها قد نجحت في ذلك!

عندما تبتسم ماندا، تظهر تجاعيد وجهها العميقة وكأن مطراً غزيراً حفرها هناك. ابتسمت في تلك اللحظة، ممسكة بيدها إبرة الخياطة الكبيرة عالياً في الهواء، بينما تشبع وجهها بابتسامة.

لم تتغيّر كثيراً. شعرها الكثّ ما زال مصبوغاً بالأسود، وما زالت قمـــزّه بالطـــريقة ذاتها، وما زال بؤبؤا عينيها الداكنتين يتبدّلان بطريقة دراماتيكية وفقا لما تسمعه. الجديد هو أنّها تعلّمت العزف على العود.

لست متأكّدة من التفاصيل. تدّعي أن عزف العود يوفّر لها فرصة الدخــول إلى أمكنة معينة، إلى بعض المؤسسات، وبعض اللجان، وربما بعض البنايات. لذا باشرت دروس العزف.

تقسول إن العود لا يشبه أي آلة أخرى. ما إن تعانقي العود حتى يسصبح رجلاً! أنت تعزفين على رجل، تشعرين بذلك فورا. تنقرين الأوتار – سبع نقرات، ثلاث عشرة نقرة أو إحدى وعشرين نقرة حسب ذوقك – وكأنك تنقرين أوتار صدره، أو عنقه، أو كتفيه. موسيقى العود ذكورية. ذكورية. تتذكّرين جميع الرجال الذين عزفت عليهم.

تقلّد بذراعيها البدينتين حركات العزف على آلة نفخ، وتصدر صدوتاً مدشاهاً لصوت البوق، أو إخفاء آلة نفخ في فمها، والتشبّه بكمنجة. ثم تتابع حديثها: هناك نوع من السلاحف من دون قوقعة. اسمها عود، لأنها جميلة ولها شكل الآلة الموسيقية! ولكن من يرغب في العزف على سلحفاة حين يستطيع العزف على رجل؟

مسع العسود مرتكزا على ركبتيك، يمكنك أن تعزفي أول لحن في الوجود. تصمت فحأة، ونبدأ بالضحك. نضحك ونضحك حتى انتهاء الضحك.

ثم تلتفت نحوي، بعينيها الصغيرتين، لتهمس: في غضون ستّة أشهر ستكونين وكزافيه معاً. لا تسأليني أين، لا تسأليني كيف؟ كلّ ما أعرفه هو أنّكما ستكونان معاً.

بقيت معي لتلاث ليال، ونمت أنا على المقعد. غادرت هذا الصباح متوجّهة إلى ميرار. دعوت مساء أمس بعض الأصدقاء، وأعددت العشاء. روت لنا حكايات ثم تحدّثت عن الأسماء، أسماء الناس.

قالت: في البدء كان هناك اسمان لا أكثر، اسم للنساء واسم للرجال. ومن الاثنين، تفرّعت سريعا، أسماء أخرى، كانت تنوّعات أو تحوّلات مشتقة من الاسمين الأولين. ومع مضي الزمن، أصبحت الأسماء التي نطلقها على الناس في كل أنحاء العالم، أكثر تعقيداً وأكثر تبايناً، إلى أن وصلت معظمها إلى عدم تعرّف الواحد على الآخر. ولكن أسماء الناس، ليست كالكلمات الأخرى، مهما بدت غريبة الوقع على الأذن أو غير مألوفة، لأن لها عندما نسمعها أو نلفظها، صوتاً مشتركاً. الصوت المشترك ليس في المقاطع اللفظية، ليس عايدة، ولا "كريم" ولا شاسنو. ليس إيبارا. الصوت شيء ما يحيط بالأسماء.

أغمضت ماندا عينيها واستمرت في الحديث. ينبع الصوت، كما أعستقد، من تسارع حركته. التسارع مثل الاسم، أليس كذلك؟ كلّ أسماء العالم تندفع سريعا، بسرعة الضوء لكي تتلاقى عند نقطة أصولها، وإلا فهي تستقدّم بيسرعة الضوء حتى تنحلّ إلى جزيئات أصغر من الفوتونات الكهرومغناطيسية... لا أعرف أيا منها، ولكن ذلك ليس مهماً. المهم هو أن الأسماء ليست مثل الكلمات الأحرى. لذا، أتعلم عزف العود.

آه! معلمة الموسيقى! من اسمي إلى اسمك! من عايدة إلى كزافيه. "بعد نحو 200 عام يمكننا القول إن الولايات المتحدة الأمريكية قسد خطّطست لملء العالم بأسره بالفقر؛ بينما تُطلق على ذلك اسم الحسرّية. إن إمبراطورية الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر خطر قائم يهدد العالم اليوم...".

شافيز، موسكو 27-07-2006

## مي سوبليته،

أرى من خلال النافذة، على مسافة بعيدة، وفي الجهة الأخرى لمن مين خلال النافذة، على مسافة بعيدة، وفي الجهة الأخرى لمنتزل ديمتري، كلبا يمضي ببطء ويشمّ الأرض. يبدو مثلي؛ يبحث عن شميء منا ولا يعرفه. لنقل إنه يبحث عن قصد - كل حواسه متيقّظة - عن مفاجئة ما. وأنا أبحث عن كلمات لأعبّر لك عن شعوري نحوك.

أحــد الأشياء اللطيفة التي يمكن أن تقدّمها امرأة لرجل هو سقف ذو انحناءات. لا تضحك، فسقوف معابد الباغودا ذات انحناءات تبدو أنثوية.

ما إن تعيش امرأة في غرفة ما، حتى يتقوّس سقفها. ألم تلحظ ذلك؟ إذا شعرت بالبؤس وهي في الغرفة، يصبح السقف متهدّلا مثل كمّ ثوب ممزق. وإذا كانت سعيدة يترامى السقف كتلال الجليل ويمتد. من أجل بلوغ هذه الحالة، لا يكفي أن تزور امرأة غرفة ما، بل لا بدّ من أن تقيم فيها. إلها ظاهرة كالطقس، لا بدّ من استمرارها لعدّة أشهر.

لــو اســـتمرت الظاهرة لعدة أشهر، فكأن الأعاصير ومضاداتها تتلاقـــى في الـــسقف وتجعله ينتفخ، وكما لو أنّ علم التناسق الهندسي ذهب ليلعب اننرد ولم يعد. ليست هناك زوايا حادّة، بل منحدرات.

يــستلقي رجــل على أرض تلك الغرفة، وعوضا عن أن يكون الــسقف فــوقه يــأتي ليجلس إلى جانبه؛ يطابق جسده. استلقِ على سريرك. وسأرسل لك سقفاً مقوساً.

قدتُ السيارة إلى ميرار، حيث تعودّنا الذهاب لتناول الطعام في عيد ميلادك. اتّبعت الدرب ذاته.

الـــشمس منخفضة في السماء. الشمس قصيرة النظر. لا تكتشف بدقة ما يتغير. انحناءات الأرض النازلة من الجبال تبقى كما هي. تعرفها الــشمس حــيداً. (الجو حاف، ولم تمطر منذ شهرين). ما إن تتساوى المنحدرات قليلا، حتى تظهر صفوف المنازل والأكواخ البسيطة. تحدث هــنا تغــييرات طفيفة على مدار كلّ الساعات، من دون أن تلحظها الشمس.

تتلاصق الأكواخ قرب بعضها، أبواها مشرّعة، تتحدّث عن المعاناة اليوميّة، عن آخر المتوفين، عن من أصبحت حاملاً، ومن أين يمكن جلب الماء هذا المساء. ألف بيت، لكلّ منها أسراره المفاحئة.

عــزلوك ووضعوك حــيث أنت الآن، ليبعدوك عن كلّ هذه الأســرار. لذا، سأرسلها إليك مع غروب الشمس. لا يمكنهم قراءهما، ولكن أنت قادر على تفكيكها، وكذلك...

لك دوماً، عايدة

ملاحظة: انظر إلى السقف.

لا يمكن اختراقه في حال مواجهته وجهاً لوجه يعني اختراقه في حال مواجهته وجهاً لوجه يعني اعتباره منتصراً. ولكي يستمر كمنتصر يحتاج العدو إلى جبهات مواجهة أمامية جديدة. إلها غير موجودة، لذا يخترعها العدو. نحن ننتظر تلك الفرص لشن مواجهات جانبية عديدة. تلك هي استراتيجية المقاومة.

قبل بضعة أيام، في المساء، كنت أعبر حي خربة الريح عند الساعة الثانسية فحرا. كنت في طريقي لإعطاء سيّدة أجهضت وتعاني من نزف شديد (شارع الفوريك المؤدي إلى المستشفى كان مغلقا) حقنة (أسيد ترانكساميك، غرامان ونصف). عمر الجنين أربعة أشهر. إنه صبي. وأما مريم، الأم فبدت منهكة مثل مدينة نال منها القصف.

في طريق عودتي التقيت فد الذي كان يجمع "خردوات" معدنية في عربته. بادرني الحديث حول تقنيّات استخراج العسل من قرص العسل. انقضى وقت الزهور وحان وقت جمع العسل من خلايا النحل، ربّما لذلك بادر بالحديث عن الموضوع. قال ليست هناك طريقة مثالية، لأن الكمال بغيض دوما. ما نحبّه هو التغيّرات.

ثم نظر إلى الأعلى نحو سماء الليل، فتفحّصت وجهه المرهق وسط السصمت المتسلل. عمره بعمر والدي لو كان قد بقي حياً. كرّر: التغيّرات!

بعد مغددرتي بالسيارة فكّرت بالندوب فوق معصمك الأيمن؛ ندوب الحروق. تغيّرات. كانت أولى العلامات المميّزة التي لاحظتها في حسدك. مصطلح "علامات مميّزة" غريب، أليس كذلك؟ هم متميّزون في إعداد ملفّات الشرطة وأساليب التعذيب.

للعـــيون أربـــع أو خمـــس صفات رسمية: بنية، زرقاء، عسلية، خضراء! لون عينيك هو كزافيه.

في رسالتك الأخريرة قلت إن جيمس قام بتنظيم دورة لتعليم الرياضيات بمرشاركة اثنى عشر فرداً منكم. انتظر لحظة، لأننى أريد

اســـتغرقني العـــثور عليه ساعتين، ها هو. يعود إلى نحو ألفي سنة مضت.

هناك صفات مشتركة بين الأشياء كافة، ومعرفة هذه الحقيقة تنير العقل للاطّلاع على أعظم عجائب الطبيعة. الصفة الأساسية تشتمل وحسود ثنائيتين لامتناهيتين في الأشياء كافة، ضخامة لامتناهية وضآلة لامتناهية... وبما أن الطبيعة نقشت صورتها وصور أصولها على كل شيء، فكلّ الأشياء تتشارك مع الطبيعة في هذه الثنائية اللامتناهية.

أرى الندوب على معصمك. أفكّر في السنوات التي مضت. أفكّر في السنوات التي مضت. أفكّر في كـــلّ أخطائـــي وتغيّراتي، أيّها الأحب إليك؟ قل لي، قل لي ببطء وهدوء لكى نستمتع بها معاً خلال الليل الطويل!

عايدة

## كاسندرا ويلسن على الراديو:

"أريد رؤيتك فقط عند غروب الشمس. بكلّ بساطة أريد أن أراك عندما تغرب الشمس لا شيء أكثر من ذلك".

مي غوابو،

ذهـــبتُ لزيارة والدتك. لو أخذنا بعين الاعتبار الظروف كافة، فهـــي ليـــست في وضع سيّئ. عندما تخطو نحو البوابة الأمامية ينتابك شعور وكأنّك تقبّلها مباشرة على فمها.

المطبخ في غايسة السنظافة، والستائر مغلقة في غرفة النوم لحفظ البرودة. طلبت مني قراءة رسالة وصلتها من أحيك في كوفاس بصوت عال. قالت إن جهل الكتابة أو القراءة في أثناء طفولتها، لم يكن أمرا ذا أهمية، لأن الناس كانوا يناقشون كل ما يعنيهم أو يثير اهتمامهم. لكن، اليوم تحدث أمور عديدة في صمت، ولا بد من معرفة القراءة من أجل الاطلاع على قرارات الناس.

قرأتُ الرسالة بصوت مسموع. يبدو أنه نجح في إقامة بعض السصداقات وجمع المال في كوفاس. وحتى لو لم ينجح لكتب أيضاً الكلمات ذاتما. يبدو أنه بعد بلوغ الرجال عمرا معينا فغالباً ما يعاملون أمهاتهم وكأنهن طفل أو طفلة، وهم مخطئون في ذلك. فالأمهات سواء أكن متعلمات أم أميّات يمكنهن استيعاب الأحداث كافة.

احتسينا الشاي الأخضر وتحدّثنا عنك.

هل فقد الكثير من وزنه؟

لم أرَه يا أمي.

تقول: إنه بخير، لو لم يكن بخير، لكنت شعرت بذلك.

تذهب إلى غرفة النوم. أسمع تنفّسها الثقيل. تعود إلى المطبخ حاملة شيئاً ما مغلفاً في ورق شفاف بلون السيكلاما. تمدّه إلى لأفتح المغلف.

أفتحه ببطء. إنه خاتم ذو حجر لازوردي. تنتمي الأحجار اللازوردية إلى مجمــوعة السيليكت. ولو رغبت مي غوابو، لذكرتُ لك التركيبة الكيميائية! (SO<sub>4</sub>, S, Cl)<sub>2</sub>، (Na, Ca)<sub>8</sub>).

هل تتوهّج الأحجار الكريمة التي تمتلكها النساء المسناّت أكثر من تلك التي تعود إلى سائر النساء؟ ربّما. كأن المجوهرات التي تقلّدها منذ كن صغيرات تحتفظ بتوهّج الصبا. مثل توهّج بعض الأزهار مباشرة بعد غروب الشمس.

في المطبخ، أرى خاتم أمك الأزرق اللازوردي وهو يتوهّج على كفّ يدى.

قلت: احتفظی به لی.

قالت: كزافيه يرغب في أن أقدّمه إليك اليوم.

أذكّرها بأنهم لم يوافقوا على طلب الزواج.

تلتقط الخاتم، وتضعه في بنصر يدي اليسرى. وأقوم بحركة وكأنني أداعب رأس كلب.

تحــبس أنفاســها، وكأنّها تتذكّر عبر السكون حسدها، وكيف قامت بحركة اليد ذاها وهي تلبس الخاتم ذاته في يدها قبل خمسين عاما.

عايدة

كيف نقول الحقيقة؟ كلمات معذبة إلى أن تستسلم إلى أقطابها المعاكسة. إنّ كلمات: ديمقراطية، وحرّية، وتقدّم عندما تعاد إلى سحولها تصبح مفكّكة وغير مترابطة. هناك أيضا كلمات أخرى: استعمار، ورأسمالية، وعبودية، ليس لها حق الوجود، وتعاد مرفوضة على نقطة حدود. أوراقها المصادرة تُعطى إلى مدّعين ومخادعين يحولو لها إلى: عولمة، وأسواق التبادل الحرة، والنظام الطبيعي.

الحـــلّ: لغة الفقير في المساء. عندها، يمكن رواية بعض الحقائق والالتزام بها.

أسدي على الأرض،

نعــرف كلانــا أنّ اســتلام الرسائل الإلكترونية، وإرسالها غير مــسموح به لسجناء العزل الانفرادي، لكنّ ذلك لا يعيقني عن الكتابة اليك.

سـوف تقـرأ رسالتي هذه في يوم ما، وعندما يسجنونك في العزل الانفرادي في مرّة قادمة، أريدك أن تتذكّر روايتي هذه، عندما حاصـرونا يوماً في محاولة لاختزالنا إلى لا شيء. ولكي تعيد رواية القـصّة لنفسك مجدّداً وأنت داخل الزنـزانة التي لا تتجاوز متري مربّع.

كنتُ آنذاك في الرابعة والعشرين من عمري، وكنّا معاً في مدينة فاز، كان الفصل ربيعاً. وقد التقينا للمرة الأولى منذ تسعة أشهر.

استيقظت باكراً - أتذكر أننا نمنا تلك الليلة في غرفة في الطابق الأرضي، تطلّ نافذها على حديقة زهرة الآلام - وهمست لي: دعينا نخرج لنتمشّى. ثم طلبت أن أرتدي بنطال الجينز! كنت على وشك الاعتراض، لكنني تراجعت لأنني شعرت أنك تخطّط لأمر ما. ابتسامتك وشت لى بذلك.

أعددنا القهوة وارتشفناها على مهل، ثم مشينا باتجاه شمال المدينة عــــبر شـــــارع مكـــتظّ بالعديد من أهل القرى الذين وصلوا بعرباتهم وبالـــشاحنات من أجل التسوّق. هناك مدرسة في تلك الضاحية، كان الـــوقت علــــى الأرجح في أثناء استراحة منتصف الصباح لأن مئات الأطفـــال كانـــوا يتسكّعون في ساحة المدرسة. فجأة طارت كرة في

الهـواء، وعـبرت السشارع باتجاهنا، وركضت أنت بضع خطوات لالـتقاطها! قطبنا وجهينا للحظة، ثم سمعنا صفير مجموعة من الصبيان، أحدهم كان يلوّح بيديه. أمسكت بالكرة وقمت ببضع وثبات بما على الطريق، ثمّ قمت بضربة دفعت بما الكرة عالياً فوق السيارات، وأعدها إلـيهم! فرحوا ولوّحوا بأيديهم مرة أخرى. وعوضاً عن متابعة اللعب، رمـوا الكرة من حديد وبهدف محدد، لإعادها إليك. التقطتها برشاقة كما في المرّة السابقة وأعدّت رميها وأنت تضحك. مزيد من الانتشاء. ممعينا صراحهم غول! غول! عبرت الشارع بسرعة، والكرة بين يـديّ، وعـندما وصلت إلى حافة العشب في الناحية الأخرى، حيث كانـت معزاتان مقيدتان إلى وتد ترعيان بين العشب، انتظرت هناك، وأنـا واقفة وجهاً لوجه أمام الصبيان، لأرى ما قد يحدث. ابتهاجات حديـدة. دفع صبيّان عمداً صبياً ثالثاً ليركض باتجاهي، فسقط قربسي علـي مركبتـيه - مزيد من الضحك - ثم مدّ يديه ليأخذ الكرة مني. علـي كانت الكرة زرقاء وبيضاء وبالية.

عندما عدت، أمسكت بيديّ وصفّقت بهما.

مــشينا مسافة كيلومتر آخر ثم وصلنا إلى أرض مطار. كان هناك مــستودعان. ثلاث طائرات مروحية فوق العشب. مدرّج معبّد بطول ملعبـــــى كرة قدم. عندها أدركت أننا على وشك الطيران!

هـــذه هـــي روايــــي. روايتك لن تكون مماثلة. كنت أنت ربّان الطائرة. بالنسبة إليّ كلّ شيء كان يحدث للمرة الأولى؛ كما في شهر العسل.

دخلنا مكتباً وتحدّثت إلى صديق لك. شربنا الشاي. قبل عدّة سنوات كنتما تتعلّمان الطيران معاً. قلت له إنّك في بعض الأحيان تفتقد إلى تلك الأيام.

ثمّ الستفتّ نحسوي وقلت: اخرجي كلّ ما في جيوبك، لا نريد أن يسقط شيء ما. ناولتك مشطي، ومفاتيحي، ونرد الطاولة الذي كنّا نلعب به في بعض الأماكن كلّما كنّا مضطرّين إلى الانتظار لفترة لا نحاية لها.

عندما يصادرون في المرّة القادمة كلّ شيء بحوزتك، وقبل حشرك في السحن، أريدك أن تردّد لنفسك يا أسدي فوق الأرض كيف حلّقنا في الطائرة المروحية الكاب 10. استمع الآن إلى صوتي يروي ما حدث. عندها ستكون روايتانا متشابهتين.

أوثقتَ مظلّة هبوط على ظهري. كنت تعدّل طول أشرطة المظلة للستلائم حبيبتك. وتلفّها، ثم تبدّل اتجاهها، ثم تحكم إغلاق المشابك. ربّما لا يختلف الأمر عن فك أزرار ما يرتديه الحبيب ثم خلع ئيابه. كلاهما يتطلّب انتباها مشابحا قبل الحقائق الصارمة.

قلت: لا ينبغي شدّ الحزام بقوّة حول القلب، لأن القلب يحتاج إلى حرّية، ولكن يمكن شدّ الحزام بإحكام بين الساقين. فهمت آنذاك مغزى طلبك إلى أن أرتدي بنطال الجينز.

ثمَّ تابعت: لا شيء في العالم أسهل من فتح المظلَّة، ولكن انتظري ريثما تخرجين من الطائرة!

كلمــة طائــرة دفعتني إلى الضحك لأنها بدت مثل كلمة مدرّب طيران، ثم فجأة – وهذا أمرٌ لم أفعله سابقاً – تخيّلتك طالباً صغيراً!

قلت: اسحبي بيدك اليمني الحلقة الموجودة أمام كتفك اليسرى، اسحبيها إلى الجانب الآخر من جسدك وسوف تنفتح المظلة. لين نحتاج إلى فتحها ولكن من الغباء حمل مظلة على ظهرك من دون معرفة طريقة فتحها.

كلمــة فــتح المظلة كانت مثل كلمة طائرة. تخيلتك طالبا يقوم بتسحيل بعض الملاحظات وبدقّة. قلتُ مازحة: سوف أنتظرك! ثــبّت مظلتك فوق ظهرك، ثم سرنا أنا وأنت، فوق العشب نحو مــستودع الطائرات. كانت هناك طائرة الكاب 10ب. قلت: ادفعيها إلى الخــارج، ودفعناها معاً. كنت أتوقع رؤية طائرة صغيرة، ولكن لم تكــن لديّ أدني فكرة كم هي خفيفة الوزن. تزن طائرة الأباتشي عدة أطنان، بينما تزن طائرة الكاب - كما قدّرت - نحو خمس وثلاثين مرة وزن المظلــتين اللتين نحملهما فوق ظهرينا. هذه الخفّة المذهلة للطائرة ولحي صورة وجهك يوم كنت تلميذاً جعلاني أشعر بالطيش فحأة. لا شيء آخر له معنى في تلك اللحظة.

قلت: اصعدي فوق الجناح يا ملاكي، وليس فوق طرف الجناح السرافع. اصعدي هنا، فوق الجناح، بقدميك وأنت ممسكة بالمقبض في أعلى زجاج المقصورة، ثم أخفضي حسدك قليلاً كي تدخلي مقصورة القيادة، دعي عجزك يسترخي فوق المقعد، ولا تجلسي على حافته. سوف ألحق بك خلال دقيقة. وذهبت لفحص مستوى البنزين بعصاه خاصة. ثم اختفيت عن أنظاري، وتوقّعت أنك تتفحص العجلات تحت بدن الطائرة. أمسكت بحافة كلّ جناح وحرّكت شفرات الأجنحة إلى الأعلى والأسفل، لكي يتحرّك ذراعا الجناحين المثبتين إلى المقصورة إلى الشمال، اليمين، الشمال، اليمين.

قُمــت بكل شيء ببطء بالغ. فكرت وأنا أراقبك في حيّال يرفع قوائم حصانه ليفحص حوافره قبل امتطاء الحصان للقيام برحلة طويلة. أنت تعرفني، فأنا لا أجيد شيئاً، كأنني من أعماق الغابة! باغتّني فحأة، لأنك نقرت على بدن طائرة الكاب بأطراف أصابعك وأظفارك، كما لو أن الطائرة مغطاة بمعطف!

صعدت إلى جانبي، وربطت أحزمة المقعدين. شرحت لي ألها طائرة ذات جهاز تحكّم ثنائي ومخصّصة لتدريب الطيارين. قلت: يجلس الطالب إلى جهة الشمال دائماً. حيث جلست أنا. قلت: مقصورة الكاب 10 يا حبيبتي أصغر من غرفة السجن.

أوصلتَ القابس الكهربائي لسمّاعات الرأس، وفحصت الراديو. اســتمعتُ إلى صــوتك. لم يصلني صوتك وأنت حالسٌ قربــي، بل سمعــت صــوتك وكأنه خارج من رأسي. سألتني: قولي شيئاً ما لأنني أفحص السمّاعات، قولي شيئاً ما! قلتُ: لم أكن أعرف مقدرتك على رمي الكرة! قلتَ في رأسي: إنه حسن الحظ.

فحضت، وسحبت السقف الزجاجي إلى الأمام فوق رأسينا. أحكمت إغلاقه. كم من الأغاني كُتبت حول خطف محبوبة على صهوة حصان؟ لم تكن أي منها مثل رحلتنا. شرحت لي عن نظام عمل الساعات، وعن دورات المحرك بالدقائق، والكيلومترات بالساعات، وقياس الارتفاع، ومؤشري مستوى الدوران والانعطاف، والبوصلة.

هـــل من أحد أمامنا؟ هذا سؤال تقليدي. أعطى رجل واقف علـــى العــشب، ويــضع سماعات على رأسه، إشارةً برفع إلهامه. تفحّــصت موجّه الانعطاف الخلفي بقدميك، مثل أوزة تتهادى، ثم أدرت المحرّك.

امتلأت المقصورة بصوت المحرك، كان شبيهاً بهدير البحر ما عدا الاهتزاز الناتج عنه.

كنتُ أتشبّت بك بقوة، ليس بساعديّ، لأنه لم يكن حسدك ما أتسبّت به، فكلانا كان يجلس بارتياح وهدوء على مقعده، ما كنت أحدد واليه هو نواياك الخاصة. لم أتمكّن من تحديدها لأنني لا أعرف شيئاً عن الطيران، لكن نواياك أياً كانت، بدت لي أليفة للغاية، ولا يمكن فصلها عن حبّى لك.

درّ جنا الطائرة حتى نماية المدرّج. 1200 دورة في الدقيقة ثم 2000 دورة. رفعت يدك اليسرى عن المقود ولمست ركبتي اليمنى، ثم أعدت يسدك إلى المقسود، ودفعت صمّام المحرّك إلى الأمام بيدك اليمنى، ارتفع طرف كمّ قميصك، ورأيت الندوب، وبدأ المدرّج بالانزلاق نحونا ومن تحتنا، ببطء ثم بسرعة.

لم أشعر بلحظة ارتفاعنا عن الأرض. أنت شعرت بذلك. في لحظة معينة بدا المدرج هادئاً ومتراجعا. كنّا نحلق على ارتفاع مترين أو خمسة أمتار فوق الأرض. لم أستطع تحديد مستوى العلو. ما سجّلته هو فقط مدى حرّيتنا، وحركة الجُنيحات كما علّمتني أن أسمّي شفرات الأجنحة.

كانت أرض المطار تبدو بعيدة خلفنا عندما أدرت مقود التحكّم بالارتفاع قليلاً إلى الخلف، وضغطت على دوّاسة الوقود، فارتفعت الكاب عالياً، مخلّفة كلّ شيء تحتنا.

لم يكن شعورنا كما لو أتنا محمولان أو مشدودان إلى الأعلى، ألسيس كذلك؟ إنه شعور بالنمو، وبالنضج. عندما نتذكر شخصا ما ينسبعث من النسيان، لربما يشعر مثلنا الآن. بعد دقيقة كنّا نحلق على العلو المقصود.

قلتَ لي: يمكنك تولي القيادة الآن، اقصدي مجموعة السُحب التي تبدو مثل قطّ. نعم، تلك السحابة، ليكن هدفك أعلاها، وحافظي على الارتفاع ذاته. نحن على ارتفاع 1500 قدم.

ألقيت نظرة خاطفة إلى الأسفل من جهة الشمال. ما زالت البيوت، وعربات الشحن، وشوارع القرى، والتلال، والأشجار تبدو واضحة. لو كنت أعرف أسماءها لكنت سمّيتها واحداً واحداً. فكّرت بقنابل النابالم والارتفاع وما يقصفونه بها.

همس صوتكَ في رأسي: انعطفي قليلاً إلى اليمين. حرّكت المقود فارتفعت الطائرة أكثر مما توقّعت.

قلت ضاحكاً: نسيت استعمال قدمك اليمني.

قلتُ: لا أريد التعلّم، أريد الاستمتاع بالطيران مثل رئيس جمهورية!

قلـــتَ: لا بأس. وارتفعنا 500 قدم أخرى. أصبحنا خارج مدى القدرة على إقناع الآخر. كنّا بمفردنا.

همـــست في رأسي: سوف نقوم بالتفاف بطيء، لن نغير اتّحاهنا، سوف نحافظ على الارتفاع نفسه ونلتف 360 درجة، مثل برغي. هل أنت جاهزة؟

هـزنتُ برأسـي. تابعـنا الطيران. كنت تنتظر. أحب طريقة انستظارك. أحـب طريقة انتيارك للحظات. حلّقت فوقنا طائرة نفاثة مـتوجهة شرقاً، مخلّفة وراءها خطاً من دخان أبيض، بدا شبه شفاف مقارنـة بـزرقة السماء، ومختلفاً عن بياض مجموعة السحب التي بدت وكأنها دائمة.

قل لي إذا كنت مخطئة، يبدو لي أنه بعد رحلة طيراننا فوق فاز، لم تكن أمامك فرصة أخرى للتحليق؟ أعرف عن السنوات الأخيرة. ولكن ماذا بشأن السنوات التي سبقتها؟ كانت آخر رحلة طيران لك وأول رحلة طيران لي.

عــندما حانت اللحظة المناسبة، اتّخذت قرارك. كنت أراقبك. حركّت المقود؛ قليلا إلى الأمام وبدقّة نحو اليسار. فجأة، بوقت سمح لي فقــط بلعق شفتي، انعطفنا إلى الأعلى أكثر فأكثر إلى أن أصبح الجناح مــن جهـــتي مشيراً إلى الأعلى مثل صارية مركب. بعد ذلك لم يكن مقدوري استيعاب شيء. تماوجت الأرض والسماء وانفتحتا مثل علم

فــوق صارية مركب، واختفى الزمن. عندما لا يعود للارتفاع وجود، يتوقّف الوقت أيضا أليس كذلك؟

كنّا ندور معاً. هذا كلّ ما عرفته. كنّا في كبسولة وندور معاً.

كم دامت تلك الدورة؟ هل دامت ثواني، دقيقة، أم مدى الحياة؟ لا أعرف.

أصبحت مقدّمة الكاب 10، من جديد، موازية للأفق وبعرض ثلاث أصابع تحته. شرحت لي أن عرض الأصابع الثلاث، يدلّ على أننا نحلق تقريبا على الارتفاع المقصود. نظرت إليك، كنت تبتسم. وضعت يدي على ركبتك. تابعنا التحليق. لا شيء سوى صوت المحرّك. المحرّك الصغير بقوة دراجة نارية كبيرة فقط.

هـ س صوتك في رأسي: مرة ثانية؟ قلت: لم لا؟ انعطفت هذه المرة إلى اليـ سار، وانخفض الجناح من ناحيتي إلى الأسفل تدريجيا. لم أتفاحاً هـ نده المرة كما في المرة السابقة. كنت أستطيع الشعور بما في داخل حـ سدي، شـعرت بأعضائي تنقلب وتتصادم. لم تكن تلك الأعـضاء كما في كتاب علم التشريح، كل منها ذو شكل أنيق واسم محـدد: كـبد، قلـب، رحم، غدة فوق الكظرية، مثانة. لا، كانت تتكشف، تختلط، تتشابك أصابعها! وكانت كلّها أنا!

أثناء التفاف الهذه المرة، اختفت المقاييس. الأعضاء العاملة في جسدي، وأنا أجلس إلى جانبك، أصبحت بمثل حجم الغابات، والتلال، والدلتا التي شاهدتها في الأسفل في الجهة اليمني.

كنت تركّب على وجهتنا، وتنظر بدقة إلى الأمام. خط ثابت. كنت أيضا تقود داخل حسدي، مي سوبليته. وهذا ما حدث بينا لمرّة واحدة! مرّة واحدة فقط. بعد بضعة أيام قلت لي إنني بكيت. أي نوع من البكاء؟ قلت: مثل طائر مهاجر، مثل طائر الجثنة. عاودنا التحليق في مستوى مقبول. كانت دورة المحرّك منتظمة. مقدمة الطائرة بعرض ثلاث أصابع تحت الأفق. كلما اختلف اتحاه الريح، بدت الكاب 10 كأنها مغطاة بالريش. وكانت الشمس إلى جهة اليمين.

قلت: فرناندو معنا، هو من علّمني الطيران بطائرة شراعية قبل تسسع سنوات. قتلوه في العام الماضي. إنه هنا معنا الآن. ما يعجبني في شخصية فرناندو هو قدرته على إقناع الآخرين ليكونوا صادقين مع أنفسسهم، لأنهم يكتسبون عندها تفوقا في القدرة على المفاجأة. وهو تفوق تكتيكي ذو أهية في حالات التمرد. الأكاذيب التي نرددها على أنفسنا هي التي تجعلنا نكرر الأشياء. فرناندو أدرك هذا المغزى.

2500 دورة في الدقيقة.

هل نقوم بدورة كبيرة؟

هززت رأسي.

عند أعلى ارتفاع، سوف أوقف المحرك، لا تقلقي، فقط ليتسنى لنا سماع الصمت.

وهكذا حلَّقنا عاليا وقمنا لاحقا بدورتين كبيرتين.

امستدت يدك اليمنى إلى الأمام لمزيد من دفع الوقود. أدرت المقود بتحد باتجاهك، وارتفعنا بثبات، فعرفت أنك ستقوم بصعود عمودي. لم يعد باستطاعتنا رؤية الأرض في أي اتجاه، أصبحت الأرض خلفنا.

كــنّا مــشدودين إلى الخلف، ومتّكتين على المظلتين، كأنّ وزنا هائلا يدفعنا إلى الخلف. بدا كأنه مصير لا مفر منه، وكأنّ دورك يتمثّل في المحافظــة على ذلك الضغط قدر استطاعتك. ثم تبدّل صوت المحرك، وكأنه صوت أمواج عاتية تتلاعب بالحصى ثم تخفت تدريجياً.

نظرتُ إلى الأعلى وإلى الخلف. هناك خلف أذني، وجدت الأفق.

بدا الأفق وكأننا نقترب منه، بدا لطيفاً ومنتظماً مثل حافة الأرض اليابسة الممتدة في البحر، إلى أن استقر أمام أعيننا، على مستوى عرض ثلاث أصابع تحت مقدمة الكاب.

توقّف الزمن بالنسبة لي ولكن ليس بالنسبة لك، كنت تعدّ وتراقب وقد أوقفت المحرك. في ذلك الصمت المتسلل، بدت الأرض فوقنا والسماء تحتنا.

كان وزن كلينا الآن أقل من لا شيء. شعرت بجسدي من دون وزن، كأنــه لا ينتهي عند جلدي، بل يمتد عبر الصمت إلى أبعد جهة من كل الأشياء التي أراها.

كان الصمت ممتداً لمسافة شاسعة مثل حسدي، وبينما كنت تدقّ وتتابع في الفضاء من تحتنا آثار دورات الطائرة، أصبحت تلك المسافة قريبة وحميمة.

هدهدني الصمت بينما كانت الكاب 10 تغوص لتسترد سرعتها، والمحسرك يواصل دورانه. يدور، ونحن نتوجّه نحو الأسفل، إلى الأسفل نحو الأرض التي كنّا نراها مثل ستارة ممتدة على طول الواجهة الزجاجية للطائرة.

قلتَ لي بعد عدّة سنوات عندما كنّا ننام كلّ ليلة في غرفة مختلفة كسي لا يعشروا علينا، إن في التحليق العالي غواية في أثناء رابع دورة كسبيرة وآخر 90 درجة من إعادة التوازن، عندما يختار الإنسان البقاء حيّاً فيعود إلى مدار التحليق المقبول.

لكـــنّ اختيار الحياة، مي سوبليته كان موجودا، وكان متوقّعاً من المسافة، وحنان الصمت الذي حلّقنا فيه معاً!

ئـــــلاث دورات كبيرة، ومع كل منها اكتسبنا شيئا إضافيا مما لا حدود له. أقول لك ذلك وأنت في الحجرة التي لا تتجاوز مترين مربّعين.

سألتني أندريا يوم الخميس الماضي إذا كنت قادرة على رعاية ليلى في المساء. كان لا بد من ذها لها لختم أوراقها في مركز الشرطة. عمر ليلسى أربعة أعوام، لم ترها أنت إلا في الصور. لها شعر جعد وجذاب. وعسندما لا تحسس بأمر ما، لا تتوقّف عن الابتسام. أنا وهي نتفاهم سريعاً، رغم أننا، نحن الاثنتين ندرك أنها تفضّل رفقة الرجال.

مسشيتُ معها عبر السوق. هناك، عند المنحدر، باتجاه النهر، أقيم سوق متنقل أثناء عطلة لهاية الأسبوع. تجد هناك ألعابا مختلفة، وسيارات كهربائية، وعربات أحصنة، وممراً للعب البولنغ، وطوالات، وألعاب القناني، والأراجيح.

لاحظتُ فورا ما ترغب فيه: ركوب أرجوحة ذات حلقات تدور في شكل دائرة، وكلما زادت سرعة المحرك علت الأرجوحة. لم ترغب في الصعود بمفردها، وأرادت أن أرافقها.

جلست على المقعد الخشبي، وأوثقت حلقات حزام الأمان المثبّة على الأرجوحة، ثم أوثقت حزام ليلى وهي جالسة فوق حضني. بدأت الموسيقى، وأخذت الأرجوحة بالدوران ببطء. في عربات الأرجوحة كافة، لم يكن هناك سوى أطفال، وكنتُ البالغة الوحيدة بينهم.

أعلــن موظّــف الأرجوحة، بينما كان يتّخذ موقعه في منتصف الدائرة، أن الطفل الأعلى صراحاً يحظى بدورة مجانية في الرحلة التالية!

مـع تسارع الأرجوحة، ازداد تأرجحنا حول الحلقات، استعملنا أقدامـنا كمحـور لتغيير الاتجاه المحتمل. تصاعدت سرعة الموسيقى، وزادت سـرعتنا أيضا. دوران ودوران ودوران. صرخت ليلى وكألها طائر يحلّق.

في نهاية الدورة، عندما بدأت الأرجوحة بالتباطؤ، وضعت قدمي على الأرض، وفككت الأحزمة. قال المسؤول لليلى إنها ربحت جولة مجانية. فضمّت يديها فوق صدرها وقالت: هذه المرة بمفردي!

ربطتُ حزامها، وابتعدت. وبينما كانت الأراجيح تدور في أعلى مستوى، والموسيقى تصدح، وليلى تصرخ، قررت أن أكتب لك هذه الرسالة، حول الكاب 10ب، يا ربّاني.

لك دوماً، عامدة

## من حرفي إلى حرفي،

مليون عامل من العالم الثالث: تمّ استخدامهم لتفكيك أضخم حاملات طائرات وناقلات ركاب كانت قد استخدمت في أثناء الحرب العالمية الأولى. بعدما أرسيت كلّ السفن، تمّ تفريغها من الخشب والمواد العازلة، ثمّ استخدموا همض الأسيتيلن لقطع هيكلها. أيسنما تواجدت آثار نفط أو وقود، فثمة احتمال أن يؤدي ذلك إلى حدوث انفجار، لم يرتد العمال أي ملابس واقية أو حتى شبه واقية. وقصع نحو 20 إلى 30 حادثاً يومياً على شاطئ توسا. كان راتب الحرفيين دولارا واحدا كلّ يوم.

استيقظتُ عند الساعة الثالثة فجراً. كان الضوء المنعكس على كل شيء مثل لون الرماد. نهضت، ارتديت ثيابي، ومن دون أن أسأل نفسي لماذا، خرجت إلى الشارع. كانت أضواء الشارع مطفأة. سرت نحيو الصيدلية، فهي عادتي المألوفة. في مكان ما رأيت ثعلباً وتذكّرت فد. قال إن الليالي أكثر عذوبة. قلت لنفسي: ليست هذه الليلة، فكلّ شيء يبدو بلون القمامة.

سارعتُ خطواتي، كنت أسمع صوت خطواتي وصوت الصمت الذي ينتظر تغطيتها. فكّرت آنذاك: قد تشعر امرأة بالشفقة على رجل، قد تواسيه، لكنّ المواساة لا تدوم طويلاً. فكّرت في الرجال، وكيف يفضلون تحية أحدهم للآخر كمنتصر؛ حتى لو استدعى الأمر ادّعاء تحقيق انتصارات صغيرة. لكنّ التهليل المتبادل الذي يقدّمه أحدهم إلى الآخر لا يدوم أكثر من مواساتنا القصيرة.

ثم سمعت صوت قطار يقترب، ذعرت لأنه لا توجد سكة حديد قسريبة. شاحنة وراء شاحنة أخرى. أغمضت عينيّ. كان قطار شحن، وليس قطار ركاب. كثيرون منا يتطلعون إلى سقف عربات القطار.

فكَــرت، بيــنما عيناي مغمضتان: إن ما يدوم هو نساء يحتفين بــرجال وقعــوا في حــبهنَّ، كمنتصرين دونما شروط ومهما حصل، ورجــال يقدّر أحدهم الآخر بسبب تجربة هزيمة مشتركة. هذا هو ما يدوم!

أطلق القطار العابر صفّارته. ذكّرتني بصفّارة حدّي في تورا. كان يكسب رزقمه من تنظيف قطارات الركاب في الليل، وكان يسمّى

الــسكك الفــرعية للقطارات، مهاجع. قال لي عندما كنت في عامي الخامس: هناك تغفو المحركات!

لك دوماً، عايدة

## مى سوبليته،

هناك في الزاوية الشمالية الشرقية من المربّع، عند مرمى الدواليب البالية، يوجد دغل ورود بجوار شجرة اليوكاليبتوس. أطلق دغل الورد فرعاً، بطول خمسة أمتار، يتسلّق جذع الشجرة باحثاً عن الضوء ليزهر. خمسة أمتار! ومئة وثلاثون شوكة! لقد عددتها. كان لا بدّ من رفع أغصان السورود اللولبية بين الحين والآخر لكي أتابع عدّها. وخزتني بعض الأشسواك في ساعدي. لا أدري لماذا أردت عدّها. ربّما لأنني رغبت في أن أخبرك عن إصرار الوردة. مئة وثلاثون شوكة.

نـــشأنا أنت وأنا بين حيلين. الأول هو مجموعة المقرّبين منّا الذين ماتـــوا أو قـــتلوا. عـــرفناهم. كثيرون منهم أصغر مما نحن عليه الآن. ينتظروننا بسواعد مفتوحة.

الجيل الثاني مجموعة الشباب الذين يعتبروننا مثلاً يُحتذى. ما اخترناه كميسار حياة يشجّعهم. وهم يوجّهوننا بسواعد مفتوحة للمضى قدماً...

نحن بين الجيلين. وليتنا مي غوابو، كنّا فقط بين أحضان بعضنا! هل هذا شيء قمتُ به منذ زمن بعيد؟ أم أنه شيء أردت القيام به و لم أفعله بعد؟ على كل حال، أردت وضع يدي على ورقة لأرسم عيطها ولأرسلها إليك. بعد أيام - لا أدري متى - عثرت على كتاب يبيّن كيفية رسم الأيدي، فتحته أقلب صفحاته واحدة تلو الأخرى. قصرت شراءه. كان يشبه قصة حياتنا. جميع القصص حكايات ترويها الأيدي: حمل الأشياء، التوازن، التأشير، التجميع، العجن، الحياكة،

التربيت، الاسترخاء في أثناء النوم، التقطيع، تناول الطعام، المسح، عزف الموسيقى، الخمش، القبض، التقشير، الإطباق على الأشياء، رفع السزناد، والطوي. على كل صفحة من صفحات الكتاب رسومات دقيقة لأيد تقوم بعمل مختلف. لذلك سأنسخ واحدة منها.



أكتبُ إليك الآن.

أنظرُ الآن إلى يديّ اللتين تشتاقان إلى لمسك. تبدوان لي وكأنهما بلا جدوى، لأنهما لم تلمساك منذ وقت طويل.

عايدة

صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركيّة والتجارة، منظّمة التجارة الدوليّة، اتفاقية التجارة الحرّة لشمال أمريكا، مناطق التجارة الحرّة لشمال وجنوب أمريكا، كلّها أسماء مؤسّسات تكتم أفواه اللغة، بينما أفعالها تكبّل العالم وتخنقه.

نور،

أسألكَ دائماً إذا كان إبحامك قد تحسّن؟ لمَ لا تخبرني؟

في الصين شجرة اسمها جينكوبيلوبا. حسب تصنيف الأشجار فهي من فصيلة بدائية. يُطلق عليها الصينيون اسم شجرة المئة ترس. وأنا أريد أن يكون لك مئة ترس. خصائصها الطبية هي ألها تنشط الدورة الدموية؛ خاصة في الساقين. جينكوبيلوبا. أسمعك تلفظ الكلمة. تستخدم صوتك العميق.

كتبتَ إلى – وصلتني رسالتك الأخيرة قبل أسبوع – كيف قاموا بحلاقــة شــعر إحدى السجينات. أعرف ما شعرت به، تماما مثل من قيدوا يديه وقدميه إلى أن يتعلّم الانسلال من الأغلال. يحتاج الأمر إلى نحو أسبوع. لكن الحقد تجاه الأيدي التي قامت بذلك حقد أبدي.

إنها الثالثة صباحاً، وربما لا يمكنك النوم مثلي.

أحــد الكراســي مكــسور، قوائمه مفلطحة، ومقعده مخلخل، والدعائم الجانبية بين القوائم غير ثابتة في مواقعها.

كـــان إدواردو يجلس على المقعد، ويلقي خطاباً حول محو الأميّة. انكـــسر المقعد فجأة، وسقط إدواردو على ظهره فوق الأرض! لملمنا قطع المقعد ضاحكين ووضعناها في الزاوية.

و. عـــا أنني لا أعمل هذا الصباح، فقد قررت إصلاحه. كنت قد اشتريت قارورة صمغ بيضاء لزجة كعصارة في ساق نبتة الهندباء. قلبت المقعد وحلــست على مقعد آخر. أحضرت مطرقة، ومفك براغي وخــرقة. الخــرقة كانت كُمّا أو جزءاً من كمّ معطف مبطّن اعتادت

أولغا ارتداءه. كنتُ أعرف تماماً ما يجب أن أفعله. أخرجت جميع القوائم التي تمكنت من سحبها من ثقوها. قررت أن تلك التي لا يمكنني زحزحتها كانت قوية. ثم عصرت الصمغ في الثقوب الفارغة وعلى أطراف القوائم والدعائم. قمت بترتيبها في صف، ثم وضعت كل طرف في الثقب الملائم، وطرقته بالمطرقة حتى استقام في مكانه. كنت قد لففت الخرقة حول الخشب المدهون لأحميه من ضربات المطرقة. ترابطت القطع بسلاسة، وعاد كلّ شيء إلى مكانه الصحيح. قلبت المقعد ثانية على قوائمه ونظرت إليه. عندها حدث شيء غريب. أجهشت بالبكاء. بكيت لدرجة أنني لم أعُد أرى شيئاً.

بعد فترة، لا أعرف كم طالت، ذهبت لأغسل الصمغ عن أصابعي وأنظّف وجهي.

عـندما عدت إلى الغرفة، كان المقعد هناك منتصباً. كلّ شيء فيه ملـتحم، والصمغ الفائض حول الثقوب ينتظر تنظيفي له بكمّ معطف أولغا. مسحته، أحكمت شدّ ثلاثة براغيّ، ثم نقلته قرب النافذة (حيث تعوّدنا مراقبة القططة على السطح). قلت لنفسي، انتظري يومين حيّ يجفّ الصمغ.

ما الذي دفعني إلى البكاء؟ أهو سهولة إصلاح المقعد وصعوبة تصليح الأشياء الأخرى؟ أم لأنني تبينت أنني لم أعد أعتمد عليك في مثل تلك المهمات. الاعتماد عليك!

الأشياء الصغيرة هي التي تخيفنا، والأشياء الضخمة التي بإمكالها أن تقتل هي التي تمنحنا الشجاعة.

> لك دوماً، عايدة

كنت هذا المساء في ضاحية ملتقى الطرق، مررت قرب مقهى كنت أرتداده في صغري. خطر لي أن أدخله. كانت هناك موسيقى تصدح، موسيقى أكورديون. لم تكن تنبعث من المقهى، بل من قبو تحت المقهى، ويؤدي إليه درج.

كان عازف الأكورديون واقفا، ورأسه يكاد يلمس دعامة السسقف، فيما جلس بضعة زوّار حول بعض الطاولات، وفي الوسط رجل وامرأة على وشك الرقص، أو ربّما إعادة الرقص للمرّة الثالثة أو الخامسة. بدت المرأة وكأنها لم تتجاوز السابعة عشرة.

نــزلت إلى حلبة الرقص بمفردها، رفعت يديها بعيدا عن جسدها منتظـرة. لم تكن تنتظر رفيقها الذي كان يراقبها مذهولا، أو عازف الأكورديون الذي باشر عزفه من جديد، أو ثنائياً راقصاً آخر ليشاركها الـرقص. كانت تنتظر أن تحملها بعيدا تلك القوى الموجودة داخلها، كانت تنتظر انطلاقة تلك القوى. تنتظر بمدوء، وكعبا قدميها مرتفعان عن الأرض قليلا، ووجهها منبسط التعابير، ومعصماها وكفاها مقلوبة نحو الأعلى، كما لو ألها تتوقع هطول المطر. وعندما تشعر بقطرة المطر الأولى، تتحرّك راقصة.

هطلت قطرات المطر! دارت دورتين بأكثر من عشرين خطوة، ولحق بما رفيقها الذي كان يرتدي معطفا من الجلد وبنطال حينز.

كانت ثابتة، مثل لون صبغة، لم تكن هي ذلك اللون، بل كانت إرادة الله الله الأمر بالعمر؟ نعم ولا. كلّ الألوان تفقد بريقها، ولكنني آمل أن يكون لوني ما زال مشعّا مثلها.

تعرفُ المقعد حيث أجلس قبالة المرآة لتصفيف شعري. لا بدّ من أنه يعود إلى خمسين سنة مضت. أصبح غطاء المقعد المطرّز باليا وتلاشت ألسوانه. على التطريز بقايا بقع تغطي الأشرطة ورسومات الفاكهة التي زينته في يوم ما، ولكنّ كلّ خيوط الحرير الملوّنة تآكلت. قسرت أعادة رفْوَه، فأخذته إلى برام في متحره الصغير خلف سوق العتيق.

هل يمكن رفو مقعد؟

أرفو كراسي وأرائك فقط.

إنه مقعد صغير وقد أحضرته معي.

لرفو مقعد ينبغي لك الذهاب إلى صانع أسرجة!

ثم ضحك وقال: من أجلك سوف أرفو بيانو عمودي الأوتار! من خلف نظارته الداكنة - فهو يعاني من التراخوما - كانت عيناه الصغيرتان مبتسمتين. من المعروف أن هذه المهنة تعتمد على حاسة اللمس.

عـندما عـدت لاستلام المقعد، كان ما زال يبتسم. قال: لدي مفاحـاة لك. رفع قماش المقعد القديم الذي تلاشت ألوانه لأراه. وبعد لحظة، أداره رأساً على عقب. وهناك في الخلف رأيت كتلة من خيطان الحرير في كامل رونقها. بدت وكأنها صبغت بالأمس. مصبوغة بألوان متعددة: البنفسجي، والبرتقالي، والأحمر الرماني، والقرمزي، والليموني، والأخضر اللوزي، والأسود الكحلي، والعاجي.

شرح لي كيف أن تلك الألوان احتفظت برونقها لألها لم تتعرض للضوء؛ بل تعرّضت لأرداف من جلس على المقعد وللحشوة الداخلية. قسال: أظن أنسك قد ترغبين في الاحتفاظ بهذا القماش. بدت عقد الخسيطان مثل جزيئات صغيرة. حمراء وبيضاء ونحاسية وياقوتية. فوق

كانت حدّة تلك الألوان تحفظ سرّ الإبداع. الألوان موجودة لتثير الرغبة. أليس لهذا السبب نطرّز نحن النساء؟ كنّا نطرّز قبل معرفة إعداد المتفجرات. كلاهما يحتاج إلى صبر هائل.

ربّما لهذا السبب ذكّرتني الفتاة التي ترقص على أنغام الأكورديون في القبو بصباغة الألوان.

ما يعرفه شباب اليوم يدركونه بحيوية وبدقة أكثر من أي شخص آخر. هم خبراء في المجالات التي يعرفونها. ما تبقّى يمكننا توضيحه لهم. ربما كان الأمر هكذا في كلّ الأزمنة. ما يمكننا توضيحه لهم اليوم هو أن الانتصار وهم، وأن الصراع أبدي، وأن متابعة الصراع- بهذا الوعى- هي الطريقة الوحيدة للاعتراف بعطاء الحياة الهائل!

قسبل اعتقالك، كنت أفكّر قليلا في المستقبل. ربّما قال آباؤنا إن المستقبل هو ما كنّا نصارع من أجله. ليس نحن. نحن صارعنا من أجل الحفاظ على ذواتنا.

منذ اعتقالك، يرافقني المستقبل دوما، لأنني أنتظرك. أتخيّل حياة أطفالنا غير المولودين بعد. لا أعرف ما إذا لو كان عقلي أو رحمي الذي يتخيلهم، وربّما ثدياي.

ليسوا بالضرورة أطفالنا. من يدري لو كنتُ سأحقق يوماً حلمي بحمـــل أطفالـــك؟ مـــن يدري لو كنت سأنجح في احتياز الفحوة بين الأرض الإسمنتـــية والباب الحديدي المحصّن لزنـــزانتك. في حزامي ما يكفى لتفجير الوقت.

في تلك اللحظة، قبل موتنا، ربّما يقوم الزمن بدورة كاملة إلى السوراء، مي غوابو؛ ربّما في مثل تلك اللحظة فإعادة النظر إلى الوراء

تمنحنا كلّ وعود المستقبل. ربّما يصبح الماضي خصبا لو كان المستقبل عاقــراً! ربّما قلب التطريز المتآكل على الوجه الداخلي للمقعد، لكي نرى خيوط الحرير تماما كما كانت لحظة خروجها من الصباغة.

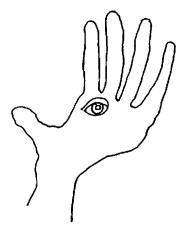

أرسلتُ إليك أربع علب من القهوة الجامايكية، ثلاث علب لهم وواحدة لك.

عايدة

## الحزمة الثانية من الرسائل

على شريط قطني ملفوف حول حزمة الرسائل، كتبت الكلمات التائية، بحبر تفشّى قليلا عبر الشريط:

نحن لا نملك الأمل، بل نحن نحمي الأمل.

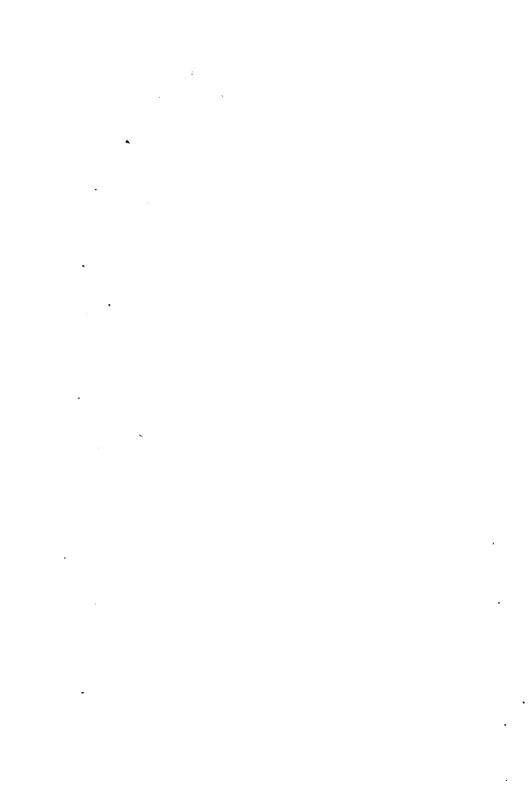

## مي غوابو،

تحل آخر عتمة الليل. لم أنم بعد، كنت أفكّر في المستقبل. ليس أي مستقبل في أي مكان. ليس مستقبلنا معاً. كنت أفكّر في المستقبل همنا، الله يحاولون إجهاضه. لن ينجحوا. المستقبل الذي يخافونه سيأتي. ومعه سيأتي ما سيتبقى منا، الثقة التي رعيناها في العتمة.



عايدة

ور،

هل تذكر نينها التي كنت تسميها أعز دبلوماسية؟ لقد جاءت قبل أسبوع. لها وجه دائري، وقدمان صغيرتان، وتُوحي بانطباع، سواء أكانت جالسة أو واقفة، وكألها تنظر إلى العالم من شرفة عالية. أحضرت لي شراب القيقب، لألها عادت مؤخرا من كندا. مضى وقت طويل منذ آخر مرة قابلتها فيها، ما زالت راوية قصص غير اعتيادية. روت لي قصة تاجر أسلحة التقته في موسكو.

أي نوع من الأسلحة؟

ضمت كتفيها وأضافت أنه دعاها إلى زيارة لاتفيا.

لم لاتفيا، هل لديه أعمال هناك؟

لرؤية بحر البلطيق.

وماذا أراد منك؟

أعجبته تعابيري.

إذاً، دفعته إلى الضحك؟

ليس تماما. كان متوترا للغاية، وفيما عدا اللغة الروسية كان يتقن الإنكليزية فقط.

أنت تتحدثين الإنكليزية بطلاقة؟

لا يا عايدة، نسيتها. كنت أتحدّث الإنكليزية بطلاقة عندما كالمنت في مدينة بوينس آيرس منذ وقت طويل. رغم ذلك جعلت أصدقاءه يضحكون، توسّل إليّ أن أعيد سرد قصصي على مسامعهم مرة تلو الأخرى.

هل بقيت هناك لمدة طويلة؟ لحين اغتياله.

اغتياله!

كــنت أنتظره في المسبح، ثم سمعت صوت طلقة ناريّة. انتظرت وانتظرت ولم يأت.

إذا؟

غادرت المدينة. بقيت هناك لخمسة أيام فقط.

هل تعرفين من قتله؟

ليس لدي أدني فكرة.

أحسست فورا بغضب بالغ، وفقدت السيطرة على نفسي. صرحت بها، أعتقد أنني سميتها ساقطة. بدت كالضائعة. أعرف أنني كنت غير عادلة، لكنّني لم أتمكن من السيطرة على فورة غضبي. هزرت حسدها بيديّ. لم يكن مصدر غضبي ما فعلته أو لم تفعله، أو كسيف تصرفت مع الروسي في فندق ريغا، كان ذلك أمرا لا يعني أحدا سواها. كانت دواعي غضبي آتية مما لم تنطق به؛ من صمتها المستعدد. هذا ما أثار حنقي. الحفاظ على السرّية فضيلة دونما شك ولا غني عنه غالبا. ولكن صمت نينها كان مصدره اليأس.

توصلت نينها إلى قناعة بأن الحياة عَرَضٌ؛ شيء لم يكن حدوثه مستوقعا. لذا، من الأفضل التزام الصمت، ومن الأفضل لملمة الشظايا المتبقية ثم لصقها معاً نوعا ما، وعدم التحدّث عمّا تبقّى. لا شيء. لا شيء! لا شيء!

ابتعدت عني وغادرت من دون التفوّه بكلمة أخرى، تاركة الباب مفــتوحا. خــرجتُ وجلست على أعلى الدرج الخارجي. كانت قد اختفت. كنتُ أسمع حفيف شجرة الأوكاليبتوس بفعل الريح. تساءلت

هل كان مصدر غضبي الجنوبي الشَّك والخوف من إمكانية اعتقادي أنا أيضا أن الحياة قد تكون حادثًا غير مقصود. حلست وبكيت، عجلة ومشفقة على نفسي.

بعد يومين قرعت نينها باب البيت. كانت تبتسم واضعة إصبعها فــوق شــفتيها لتــشير إلى بــألا أتكلم. عبرت الغرفة باتجاه جهاز "الــستيريو" - مــا زال في الــزاوية حــيث صورة الجبل - ووضعت أســطوانة. ثم وقفت هناك، ويداها فوق خصرها، وهي تنتظر موسيقى التانغو، بإيقاعها المصيري كإيقاع الدم. بدأت الرقص، لم تنظر نحوي، لكن اختيارها أين تخطو، دل على اعترافها بوجودي!

تــــتألّف موسيقى التانغو من قصاصات من الحياة حظيت بفرصة البقاء. قصاصات وقطع ثياب، تتلاقى في تقاطع السيقان التي ترضخ من دون توقّف لإيقاع حريان الدم المراق وغير المراق.

انتظرتُ عودها للاستراحة، ثم شاركتها الرقص. رمقتني بابتسامة وأمــسكت بــي، على طريقة الميلوغورو، فأصبحنا متلاصقتين، بينما بقيت ساقي وساقاها حرّة. أدارت الرقص واتبعتها. انتظرها وانتظرتني. كــان حــسدانا ينصت كل منهما إلى الآخر. لم تُخفِ شيئا، حتى الصمت. وهبتْ ذاها كليا، وفعلت الشيء ذاته، كنّا مثل شفرتي مقص واحــد نقــص معاً. القص يصنع ثوبا من قطعة واحدة، كان حدوثه متوقعا.

هل تعرف ماذا سأقص لك؟ أحمّك.

> لك دوماً، عايدة

"لـــيس هناك تاريخ أخرس. مهما بلغ امتلاكهم له، وتدميرهم إيــاه، أو أكاذيبهم حوله، لأن التاريخ البشري يرفض إغلاق فمه. وبالـــرغم من الطرش والجهل، فإن الوقت الذي مضى ما زال يقرع بانتظام داخل الوقت الحالي".

هذا ما قاله لنا جاليانو. شكراً لك إدواردو.

مي غوابو،

كان عمره ثلاثة عشر عاما، ربما أربعة عشر. أصبح صوته مثل صوت السرحال. ولكن، من دون إيقاع أصواقهم. راف كان يتألم، مصمماً على عدم إظهار ألمه. قرع "س" وطفلان آخران باب الصيدلية الأمامي، وأيقظوني من النوم. كان راف يعاني من حرح في ساقه و لم يعد قادراً على وضع ثقل قدمه اليمني على الأرض. حمله الطفلان ويداه حول أكتافهم وهو يقفز. قالوا لي إن اسمه راف.

الــشجاعة العفوية تبدأ منذ الصغر. ما يتطوّر مع العمر هو قدرة الاحتمال، إنّها هديّة شاقّة ولا نكتسبها إلاّ مع مرور السنوات.

أطلقوا النار على راف من إحدى سارات الجيب. كان قد خرج مسن منسزله بعد حظر التجول. تمكن من الزحف تحت شاحنة مهجورة، ومن الاختباء بين الخرائب. قلت للأطفال إني سأفحص ساقه مفردي في الصيدلية، خوفاً من لفت أضواء الصيدلية الأنظار – كان الوقت بعد منتصف الليل – فمن الأفضل تجنّب تورّطهم في الأمر.

أحضرنا نقالة من الصيدلية، ووضعنا راف فوقها، وحملناها عائدين عبر الطريق المتشقق، ثمّ وضعنا الحمّالة فوق سرير المرضى الموجود في الصيدلية في الغرفة الخلفية. بدا راف كما لو أنه فقد كمية كبيرة من الدم.

أخبرتُ "س" أن بإمكانه العودة لو أراد بعد نحو ساعة، ولو وجد السصيدلية مطنسأة الأنسوار ومغلقة، فذلك يعني أنني نقلت راف إلى المستشفى على وجه السرعة.

حملق الصبيان الثلاثة بي وكأنني أصبحت بالغة الضخامة. قلت مطمئنة: على الأغلب لن تكون هناك ضرورة لنقله، سأبذل قصارى جهدي لتحنب المستشفى. ولكن، علينا توقّع كلّ شيء، أليس كذلك؟ لو بقينا هنا، اقرعوا على الباب ثلاث مرّات عند عودتكم.

عـندما أصـبحنا وحدنا، ابتسم راف ابتسامة غريبة بالنسبة إلى شـاب يافع، كما لو أننا مؤهّلان للقيام بعمل ما، وأن ابتسامته دليل الاعتراف والافتحار بذلك.

قال: أطلقوا النار خمس مرات. وأعتقد ألهم أخطأوا ثلاث مرات. أين والدتك؟

في القرية.

ماذا تفعل هنا؟

أعمل هنا.

تعمل في هذه الساعة المتأخرة!

أحابني: أنت أيضاً تعملين في ساعة متأخرة. ثم قطّب عينيه قليلاً. لم أكن متأكدة كانت تلك الإشارة دلالة على الألم أو على التواطؤ، أو ربّما على الاثنين معاً.

أرخيت حزام بنطاله الجينز، ونظّفت ساقه، وقطعت بالمقص الرباط المشدود إلى أعلى فخذه. لم يظهر تدفق دم مفاجئ، فالشريان، والحمد لله، كان سليماً. كان يراقبني بفضول، إنما ليس حول وضعه الحالي. سألني: هل تعرفين ما أحلم به؟

فحصت ردّات فعله بحك باطن قدمه المغبر والملوث بالدم، فانتفضت ساقه بشكل عادي. إذاً، أعصاب ساقه سليمة. غسلت قدميه.

سألنى بحدّداً: هل تعرفين ما أحلم به؟

لا، قـــل لي. سوف أفحص جرحك الآن، لو تألّمت كثيراً دعني
أعرف.

قــال: أحلم أن أكون مستلقياً على سطح زورق وأنت تقودينه، ونمــضي بعــيداً عــن الشاطئ، والزورق يصارع الأمواج. يصارع. يصارع.

كان هانك جرحان متجاوران. أحدهما كان طويلاً وسطحياً، والآخر كان تخميني أن الرصاصة، التي سببت الجرح الأول، دخلت بزاوية منحرفة، لأنها أطلقت من علو وأنها خرجت، عند نهاية الجرح الثاني، فوق الركبة.

على الأغلب استقرّت الرصاصة في الجرح البشع. خطوتُ عبر الغرفة إلى حيث توجد مسكّنات الألم بحثاً عن حقنة مورفين.

همس قائلاً: لا تذهبي.

هـــل تعتقد أنني سأتركك على الطاولة؟ سوف أعطيك حقنة في الجزء الأعلى من ذراعك.

أعطيته حقنة 5 ملغم، وانتظرنا كلانا.

ســالته: إلى أين يبحر زورقنا؟ بينما كنت ألتقط بيدي اليسرى الملقــط الجراحــي الــصغير لكي أبقي طرف الجرح مفتوحاً. يقول الفرنسيون ضفة الجرح، مثل ضفة النهر.

أمــسكت بيدي اليمنى ملقطا حراحيا وبطرفه كنت أنقر بلطف شديد على طول الجرح البليغ والسطحي في انتظار سماع طقطقة معدنية أو لمــس صلابة معدنية مباشرة. يمكنني على الأرجح اكتشاف رصاصة كامنة بهذه الطريقة وليس رؤيتها مباشرة.

قــال: قولي لي إلى أين نبحر. أنا مستلق على ظهري على سطح الزورق وأنت القبطان. إلى أين نتوجّه؟

ليــست هناك رصاصة. أرخيت طرف الجرح ثانية. الآن، سوف أفحص الجرح البشع.

سألته: هل تعرف شيئاً ما حول أحلام الرجال، كل الرجال؟ قال بصوت أجش: أخبريني.

تحبّون أحلام الراحة والرفاهية...

بينما كنت أحس الجرح، أعتقد أنني سمعت طقطقة معدن. نقرت مرتين. إنها رصاصة.

والنساء بماذا...؟ فجأة أطبق أسنانه.

سوف ننتظر قليلاً.

سأل ثانية: بم تحلم النساء؟

قلت: يحلمن بأماكن لم تعد منفصلة عن بعضها.

قال: لا بدّ من فصل الأماكن، أليست الكيلومترات لهذه الغاية!

منطق حوابه الهادئ ذكّري بك بشدة، حتّى إنني عضضت على شفتى.

همست: لا تنظر الآن، أغمض عينيك.

لــو أغمضتُ عيني فسوف ينتابني الخوف، وكأنني أرى رشاش عوزي مسلّطاً مباشرة نحوي.

إذاً انظر إلى وجهي، وليس إلى يديّ.

قــال: لــك غمّازتــان! مــا زالــت غمّازتاك واضحتين على وجهك.

أخرجتُ من عمق الجرح، بواسطة الملقط الجراحي، رصاصة خراء مثل سن تسوّست. لم يجفل. ثم سكبت محلول البيتادين على الجرح إلى أن تدفّق مثل بركان، فأطبق قبضة يده اليمني، لا أكثر.

الـــتقطت الرصاصة بملقط صغير. كانت رصاصة من نوع عوزي 30 ملم، رفعتها ليراها. بدأ بالنشيج. وضعت رأسي قرب رأسه، وبعد دقائق أدركه النوم.

أغلقت عسروحه بإبرة صغيرة هلالية الشكل وخيط حراحي. أعدت وخرات الإبر ضفّتي النهر معاً، ثم قمت بلفّ الخيط حول المقدص الصغير الذي يحمل الإبرة، لأصنع عقدة. تابعت العقد واحدة تلو الأحرى على طول الجرح. ضفّتا الجرح تريدان الالتئام. وضعت قطعتي شاش، وأضفت وسادة تحت رأسه. وهززت السرير كما لو أنه زورق يبحر بين الأمواج العالية.

كان الوقت الثانية والنصف فحرا. كنّا بمفردنا، كنّا ننتظر. هدوء مطلق. أملت أن تكون أنت غافيا.

رسالة غير مرسلة

مي سوبليته،

أعيدُ ترتيب الأشياء في صناديق: الأواني، الكؤوس، الموازين، الجبائر، الحقن، المقصّات، علب، علب. وأقوم بتغليف كلّ شيء. كم من مرّة في حياتي اضطررت فيها إلى التنقل بين الأمكنة؟ تعود بداية التنقل إلى طفولتي، اعتقدت آنذاك أنّها لعبة إلى أن لمحت دموع والدتي.

هناك سطر، لو أنني أتذكّره: الأحصنة الصاهلة... "ما من أرملة تريد العودة إلينا، هناك حيث رحلنا مكرهين، إلى شمال الأحصنة الصاهلة...".

أنتَ معي أينما ذهبت.

في هـذه الـصيدلية الـتي ينبغي مغادرتما قريبا، تابعت إدليس ولسنوات عديدة، حتى قبل ولادتي، صرف الوصفات الطبية وتزويد من جاء يشكو من الألم بنصائحها ومتابعة صلواتما بجبينها المقطّب. في تلك الأيـام، كانـت ترتدي ملابس طويلة تصل إلى رسغي قدميها، ذات نقشات وردية كما لو كانت وصفة أعشاب طبّية. كنتُ أنا من أدخل فكرة ارتداء الزيّ الأبيض الخاص.

مع نهاية هذا الشهر، لا مفر من إغلاق الصيدلية ومغادرتها. قرار قاس بالنسبة إليها. قالت في الأسبوع الماضي: ليس هناك داع لأحذ الأفاعي. شكت لي هذا الصباح قائلة: أعرف معنى أن يفقد الإنسان رشده، لكن مغادرة هذا المكان تفقدين أكثر من عقلي.

أعرف أنني مثل الحياة بالنسبة إليك، في أتراحها وأفراحها.

كان يمكن لإدلميس التقاعد، وبيع الصيدلية ولكنها لم تختر ذلك. عقلها العلمي يعرف أن مثل هذا الخيار عقلاني وهي تصبو إلى دعمي

لــه. تقول: عندها يمكنك تدبّر أمورك على نحو أفضل. وأما الساحرة فيها فترفض ذلك الخيار وتردع نفسها عن اتّخاذه. تتابع: سوف نعرف القرار، عندما يحين الوقت المناسب.

لو أنها لم تواصل صرف العلاجات والمسكّنات ووصفات الأمل والتحذيرات، فماذا سيكون مصيرها؟ كانت حتماً ستصبح مقعدة، تحلس في غرفتها، وتعدّ الأيام، وستصبح أرملة مرة ثانية، ولاختفت خلف الأحصنة الصاهلة.

ليس كياني ما أمنحك إيّاه هذا المساء وأنت في زنزانتك -سيكون ذلك بسيطاً - ما أمنحك إيّاه هو ذاتك، ذاتك التي أحبها في كل جزء منها.

الموقع الجديد حيث انتقلنا لا يبعد سوى خمس دقائق من هنا، قسرب مصنع المثلّجات. كان سابقاً لتاجر حبوب، ثم لتاجر ألبسة. أستمع إلى صدى في عقلي: سوف أموت من أجلك، ولو مت أنت قبلي، فسسوف تناديني. ينبغي إفراغ الخزائن ذات الأدراج التي يمكن سحبها، والتي تحتوي على كل الأدوية حسب التسلسل الأبجدي، لكي ننقل محتواها كلّ على حدة، ثم نعيد ترتيبها في سقراط.

ســوف يبنون هنا برج مكاتب جماعياً، والممرات والبيوت المائلة والــزوايا المعــتنى بما سوف تتمّ تسويتها بالأرض بواسطة الجرّافات، وسينتهي بما الأمر إلى خارج الوجود.

تتراكم أماميي أدوية البلادونا، إيبوبرفن، ليزين، باراسيتامول، تيوفيللين، فالريان...

هذه الظهيرة، قلتُ كلاماً دونما تفكير مسبق، بدّل نفسية إدليس في ومضة. لأول مرة منذ شهر، التمعت عيناها، ورفعت يدها وأصابعها كما لو أنها تعزف على كمان غير مرئى في الهواء... قلت: دعينا نعيد ترتيب هذه الأدوية بطريقة أخرى في سقراط. أجابت: ماذا تقولين؟ تذمّرت. قلت: ببساطة، نعيد ترتيب الأدوية، بالطبع حسب التسلسل الأبجدي، ولكن ليس حسب نوع التعبئة، بل تبعا لمواصفاتها.

استوعبت فورا. لن نصنفها حسب نوعيتها كحبوب، بودرة، كبيسولات، محاليل، كريمات، دهون، إلى آخره، بل حسب الفئة العلاجية: القلب، الأمعاء، الدم، الغدد، الجهاز البولي، إلى آخره.

قالـــت: لم أر ذلـــك من قبل، و لم لا؟ دعينا نقوم بذلك. سوف تكون طريقة ناجحة.

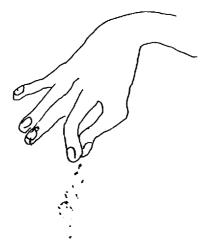

ســوف تسأل ما الفرق؟ لا أعرف. كلّ ما أعرفه أن حياتي كلّها قادتني إليك وأن إدلميس كانت سعيدة قبل مغادرتما هذا المساء.

هل للموضوع صلة بتركيبتنا الأساسية؟

لك دوماً، عايدة أحياناً يستحيل إيجاد الوقت بين الفَينة والفَينة لأقول لك ماذا تعنين لي. أنت وردة قلبي -

جويي كاش، في الليلة الماضية...

لو كنت مرهقة فضعي رأسك على ذراعي أنت وردة قلبسي.

نور،

طلبت مني إرسال بعض ألواح الصابون. كما قلت: هذا أقرب ما يمكننا الوصول إليه عوضاً عن السباحة. وصلت رسالتك هذا الصباح. للذا، سوف أرسل إليك اثنتي عشرة قطعة صابون على أمل أن تصلك أربع منها.

هــناك أرملة اسمها تمارا، تتردّد على الصيدلية من حين لآخر. في الــسبعينات من عمرها. جاءت هذا الصباح لأنها حرحت سبّابة يدها الــيمنى. إنّه حرح طفيف لكنه ملتهب. يعود الجرح إلى قبل يومين أو ثلاثة، حين كانت تقطّع شرائح البطاطا بسكّين حاد.

رأيت الجرح. لم يَره أحد سواي. الآن، الاثنان - هي والجرح - يثير أحدهما أعصاب الآخر. ذهبتُ لإحضار بعض المراهم وقطع الشاش اللاصقة.

شرحت لتمارا كيفية استعمال الغيار. قلّدت حركاتي بيدها اليسرى وضحكت.

ناشدتني قائلة: مرة أخرى.

لــذا، شــرحت لها ثانية. قلّدتني هذه المرّة بتركيز طفلة تتعلّم كيفــيّة إلباس دميتها. تحوّلت يدها اليمني إلى الدمية. الآن، يمكنها العــودة وحــدها إلى غــرفتها الــصغيرة برفقة دمية وليس برفقة حرح.

قالت بعد أن دفعت الحساب: شكراً، أنت كائن نورانيّ. هززتُ رأسي، وقلت لها: ولكنني بدون أَجَنحة. وصـــــليني اليوم تثبيت رفضهم طلب زواجنا، اعتماداً على إحدى الفقرات المجحفة في القانون.

ليس من خطأ ممكن أكثر جسامة من الاعتقاد بأن الغياب حالة عدم. الفرق بين الاثنين هو مسألة التوقيت. (وهو أمر لا يمكنهم إلغاؤه). العدم يحدث أولا والغياب بعده. في بعض الأحيان يسهل خلط الاثنين: هذا هو مصدر بعض أحزاننا ومآسينا.

لك دوماً، عامدة قد تتحطّم كلّ الوعود في لحظة ما. وقبول الفقراء المحن ليس فعلاً سلبيّا ولا استسلاما. بل هو قبول يخفي خلفه تلك المحن. إنّه قسبول يكسف عن وجود شيء ليس له اسم. ليس وعداً، لأن (معظهم) الوعود منكوث بها. إنه شيء ما كأنه بين قوسين، جملة اعتراضية في معترك تدفّق الزمن غير الرحيم. أمّا المحصلة الإجمالية لتلك الجمل الاعتراضية فربما يكون الأبديّة.

ذهببتُ هذا المساء بعد انتهاء العمل، لزيارة أرديان في سيومال. قطفت الكشمش الأسود من حديقتها الصغيرة، بينما كانت تتابع غسل شعرها بحمّام من الزنك. شعرها أكثر كثافة من شعري؛ يمكنك إخفاء حيش خلفه!

الكشمش يلطّخ الأصابع بلون أحمر. مذاقه وليس لونه الأسود، الأسود المائل إلى الأزرق - يشبه ما يحيا في قاع البحر. ربّما مثل مذاق قلسنفذ البحر أو اللافقاريّات البحرية الأخرى، التي قد يكون مذاقها مسشابه لكنه أقل حدّة وحرقة. كيف توصّلت إلى هذه المعرفة؟ لست أدري مي غوابو، لكنني أعرفها.

هل تذكر رائحته؟ رائحة الكشمش الأسود؟ خاصة رائحة أوراقه عـندما تبدأ الفاكهة بالنضج. أعشق تلك الرائحة. أريد إيصال رائحة الكشمش إلى سحنك.

هناك نوع من الحلزون الأبيض الذي يعشق الكشمش أيضا. هل تعرف كم نوعاً الحلزون؟ إنّها خمسة وثلاثون ألف نوع! أريد إيصال رائحة الكشمش إلى سحنك هذه الليلة.

هذه الحلزونات، صغيرة بحجم ظفر خنصري. عشرات منها تنام فسوق أوراق الكشمش، كأن الأوراق أرجوحة لها. ومهما تناولت من غلاء، فلا تحدث أي ضرر واضح. حلزونات عديدة - أتذكّر ما تعلّمناه - آه، الأشياء التي تعلّمناها! تحصل حلزونات عديدة على غلائها لدى حكّها لسالها الخشن فوق الحجارة ولحاء الشجر، وتأكل كما لو أن الغذاء على حافة الأرصفة التي تزحف فوقها.

في دغـــل أرديان، لو ابتلع كلّ حلزون عشر حبّات كشمش في الساعة فلن تلحظ شيئا، بسبب وفرة تلك الفاكهة!

يذكّــرني الأمـــر بما رواه لي دمتري. اضطرّ إلى التوقّف عن بناء منــــزله لعـــدم توفّر المال لديه، كما قال لي بالأمس. يقول المثل: أن تأخذ قليلا حيث تتراكم الوفرة، ليس سرقة، بل مشاركة!

تشبه الحلزونات ما قلته لك عن قنفذ البحر. كلّ مدة حياة قصيرة للغايـة مقارنـة بطول حياة الذاكرة. وكذلك نشأت شوكيات الجلد وبطنيّات القدم وتطوّرت في الفترة الزمنيّة نفسها تقريبا، قبل الثدييات بوقت طويل. وأنت حكموا عليك بالسحن مدى الحياة لمرّتين!

كان الطقس طوال النهار حارا وضاغطا. أردت حينها أن أرسل السيك زحاجة ماء بارد الواحدة تلو الأحرى. في وقت لاحق عندما حلست على مقعد لقطف الكشمش، أحسست بنسمة هواء مسائية، وانعكست آخر أشعة الشمس فوق ظهري، فشعرت بملمس حرير دافئ فسوق كتفي. كانت أريادن تستمتع بالماء في حوض الاستحمام. نحن نملك حياة واحدة لنحياها، أنت وأنا.

رفعت غصنا لكي أرى كلّ عناقيد الكشمش وشرعت بقطفها.



بدأتُ بحلب أغصان الكشمش كما لو أنها معزاة.

تــــدفّقت الحـــبّات واحدة بعد الأخرى، من أطراف أصابعي إلى أصابعي ألى أصابعي ثمّ إلى كفّ يدي. عندما امتلأت يدي، أفرغتها في صندوق ثمّ عاودت قطف حبّات غصن تلو الآخر، رافعة غصنا تلو الآخر.

كانت حبّات الكشمش تتحرّك وتتدحرج عبر أصابعي إلى كفّ يدي، كما لو كانت تتحه إلى مصيرها الحتمي. شعور غريب. كما لو أن لمسها بأطراف أصابعي، هو وقت قطافها. هذا المشهد، جعلني أفكّر في كيفية مغادرة إحدى بويضاتي المبيض الأيسر أو الأيمن، وفي وقت محدد كلّ شهر، ثم هبوطها التدريجي عبر أنبوب المبيض. تلك البويضة لها أهداب مثل أهداب العيون تدفعها للتقدّم إلى أن تستقرّ في ما يسمّى الجناح في أعلى رحمي. مي غوابو، لك في زنوزانتك أقول: هذا الجناح هو جناحك!

قطفـــت نحــو ثلاثة كلغ. ما يكفي لصنع اثني عشر مرطباناً من المربّـــى. مـــن الأفضل عدم الإفراط في السكّر، فلا داعي لحشد قنفذ البحر. طهي الكشمش يحتاج لحرارة 200 درجة مئويّة.

في كلَّ من مبيضيَّ هناك مئتا ألف بويضة. خلال حياتي لن تنضج سوى أربعمئة منها. هذا هو عطاء الطبيعة.

عايدة

كمّادات الكشمش تخفّف من آلام الحروق.

باليسندورم كلمة من أصل يوناين تعني القلب الكامل؛ تدلّ في الكستابة على إمكانية قراءة نص ما من بدايته إلى نهايته إلى بدايته مع الحفاظ على المعنى ذاته. بالنسبة إلى يانيس فإن الكلمة اليونانية، تعنى حرفيا، طريق العودة.

القلب الكامل ليوم ما: أنا نائم، ليس بمرحلة النوم العميق بعد، إذ ما زال يامكاني الاستمتاع باستقباله. على السرير المرتفع في الزنسزانة رقم 73، قدماي باتجاه الجنوب الشرقي. أنتظر النوم وأستعيد أحداث النهار. أضع مجموعة من الكتب على السرير، أدوس فوقها بقدمي اليسرى، وكتفي اليسرى تستند إلى الجدار. هناك نقطة ملساء على الحائط، مكان ما يلمسه ويحتك به قميصي في كل ليلة. بهذا الوضع يمكنني أن أرى السماء، ولا يمكنني أن أراها بغير تلك الطريقة. نجوم نقية تنتظر في هذا الليل. كوكب الجوزاء في موقع الشمال، الشمال الشرقي.

أخلعها. أجلس على حافة السرير. أنظف أسناني محاولاً ألا أنظر إلى المرآة. لسبب ما يسمحون السرير. أنظف أسناني محاولاً ألا أنظر إلى المرآة. لسبب ما يسمحون لنا بالاحتفاظ بمرآة فيما لا يسمحون بالاحتفاظ بالزجاجات. عندما أستيقظ أنظر إلى المرآة وأقول صباح الخير. لا أقول مساء الخير أبداً. إلها خرافة وهمية اعتدتها منذ جئت إلى الزنزانة 73. عندما أنقل من هنا سوف تنتهى الخرافة.

أستمع إلى الموسيقى عسبر الراديو. لبضع مرات قليلة ألَّف موزارت موسيقاه تبعا لأسلوب القلب الكامل. يرافقنا الحرس عبر

رواق يفضي إلى قاعة التجمّع، إنه أشبه برواق مسلخ مهجور. مهندسو السجون عُهد إليهم أيضا تصميم المسالخ. في موقع من السرواق يتوقف السجّان، راعي القطيع. يحدّثني عن ابنه البالغ من العمسر شمايي عشرة سنة، والذي يأمل أن يصبح بطلاً في السباحة. أعيد لفظ كلمة سباحة، فعندما أتفوّه بحا أتذكّرك. أستمع أيضاً إلى صوت آخر آت من زنزانة رقم 69: أغنية قديمة بكلمات محتلفة، وأظنّ أها تحمل رسالة ما.

في القاعـة الجماعية يعلو صوت التلفاز. يدور نقاش حاد بعد العـشاء مـع مورات، علي، جميس، وكادم، حول النسبة بين كمية الطاقة المستخدمة والمستخرجة من مصدر طاقة معين إلى كمية الطاقة المستخدمة للحـصول علـي تلك الطاقة من مصدرها. لا يمكن للـرأسمالية أن تـتواجد اليوم من دون العائد الكبير للطاقة الكثيفة والناتجة عن الوقود الأحفوري. وهنا يبرز السؤال، ماذا سيحدث بعد أربعة عقود عندما ينفد مصدر البترول. هل ستكون الطاقة الشمسية أبعة ما سيتبقى فقط؟ يجلس الحارس القريب في برج المراقبة. ويستمع إلى حديثنا وبندقيته فوق ركبتيه.

ما يشير الهلوسة بشأن أي برنامج تلفازي هو مدى المساحة المستاحة للمسشاركين فسبه. يبدو أن القوات الأمريكية في العراق تسستعمل المتفجّرات المعدنيّة الكثيفة الثابتة، القادرة على إلحاق حروق داخلية بالأفراد من دون اختراق الجسد. الحساء مائع هذا المساء.

أصب قليلاً من زجاجة الزيت التي أرسلتها فوق جميع صحون الأطعمــة التي أتناولها. تفاوضنا بشأن حقّنا في الاحتفاظ بالزجاجات في القاعــة الجماعــية. بنادقهم أسرع من أي شيء يمكن أن نقطعه

بزجاج مكسور. نتشاور مع جيمس بشأن كادم، وامتناعه عن تناول الطعام الذي بدأه قبل ثلاثة أشهر. أصبحت الأمور أسهل الآن، شيئاً فشيئاً يتعلم كلّ منا، بطريقته، كيف يتحرك بإيقاع الزمن المفروض.

نخضع للتفتيش عندما نغادر المشغل بعد الظهر. لا يجدون شيئاً. سيلفيو، سمير، دوريتو وأنا نقوم بتصليح الهواتف، وأجهزة التلفزة، وأدوات أخرى. ما يُفرحنا هو أن الساعات المخصّصة للعمل في المسشاعُل، تمرّ أبطاً من غيرها. فنحن نغير الإيقاع كما يحلو لنا. والغريب في الأمر، أن إدارة السجن تعتمد على مهاراتنا في تصليح تلك الأجهزة.

هــناك أيـــام لا نتبادل فيها الحديث إلا قليلا، في أثناء تناول الغذاء. اليوم هو أحد تلك الأيام.

ساعة واحدة للرياضة في باحة السجن، لتنشيط الشهيّة. وصل ثمانسية سبجناء جدد. يتمثنى اثنان منا خلفهم لالتقاط الأخبار، والتحذيرات، ولنحاول خلسة أن نمدهم ببعض النقود، وذلك لأن أيّ عملة تصادر منهم عند دخول السجن. وصلتني أخبار عنك.

عـند دخولي الباحة، أنظر إلى السماء علّني أرى حالة الطقس عـندك. أتشمم السماء وكألها إبطك. غيوم بيضاء مبحرة بسرعة، تختفي قبل أن تظهر. كلّما استحالت زيارتك تحضر صورتك أكثر. يحسيط بك لون أزرق لا يتوقف. والسماء الزرقاء فوق الباحة بعيدة كـل البعد عن اللامبالاة، فهي لم تتعاون قط مع المنتصرين، بل مع المطاردين فقط. تتكرّر ذكرياتي عند دخولي الباحة لأول مرّة.

في الزنـــزانة، أتابـع القراءة وتدوين الملاحظات. في ظلّ قلة الأحــداث تــصبح الكلمــات مهمّة. وللمرة الأولى تتعرض طبيعة كوكبــنا لمجازفة التعامل معها ببساطة، لا أكثر ولا أقل، من الفارق

المـــدر للـــربح بين القيمة الاستخدامية والقيمة التبادلية. أعود من طقــوس الاغتسال برفقة الحارس ومعي القهوة والخبز. أمدّ فنجاني الفارغ وأطلب القهوة.

أُجفَّف جـسمي علــى مهل. أغسل جسمي. أنتظر خارج الزنـــزانة، والملابــس على ساعدي لحين موعد طقوس الاغتسال المشروط بوصول الحارس.

أنا مستيقظ.

هــناك ضجّة جهنمية مصدرها الضرب العنيف على الجدران. للحظة قصيرة لا أدري أين أنا. أنا نائم.

## حياتي،

طــشت الغسيل الأحمر بين قدميّ. أجلس على السطح، ما سمّيته أنــت الغــرفة الرابعة. تصلي هُنا روائح الفانيلا المحروقة من حانوت الحلويات في الشارع السفلي. رائحة مسائية لا يشمّها المرء في الصباح. ومــع أن الساعة قد تجاوزت الثامنة والنصف فالناس يفضّلون المشي في الجانب الظليل من الشارع. طائران من الخُطّاف يتنقلان بين الأسطح. وأعرف أنّه من بين جميع الأشياء التي يمكنني أن أراها الآن، فالطيور هي التي ستجلب لك كلّ الفرح!

أصعد إلى سطح منزل رامون ومعي الطشت البلاستيكي الأحمر وحيث توجد حنفية. أملأه بماء مسروق، وأقفل عائدة. أخلع صندلي وأضع قدمي اليسرى في الماء البارد. أتساءل عن مدى المتعة التي ستمنحك إياها رؤية قدمي في الماء؟ وهل هي كتلك التي سيمنحك إياها الطائران؟ أنا طبعاً أمازحك، لا شيء أفضل من المزاح لتمضية الوقت عند الانتظار. تقول ماندا إن المزاح يسرّع مرور الزمن.

أشـعر بأنني مقيدة وقدمَيّ الاثنتين في الطشت. لذا أخرج قدمي اليـسرى التي بدأت تبرد الآن، وأضع اليمنى. يُقال إنه بالإمكان ومن خلال دراسة القدمين، معرفة عمر الإنسان بدقة. أقول هذا ولا أستثني قدمَيّ.

في وقــت مبكّر من هذا المساء جاءت آما إلى هنا. إنها نحيلة مثل عــود القصب. كانت تراقبني من نافذتما، ثم خرجت لتجلس قربــي وتحمس: أريد أن أخبرك بشيء غريب!

أهو مضحك أم خبيث؟ تقول: إنه مزعج. ثم تنتظر.

نابعي.

قالت: مساء الأمس شاهدت فيلماً على شاشة التلفاز عند أحد الأصدقاء. ليس بالشيء الهام، فيلم أرجنتيني على ما أظن، ولكن الممثل الذي قام بدور البطولة كان صورة مطابقة لرامي. كلّ شيء فيه كان مثل رامي! قلت لنفسي إنه هو! يلوي عنقه بالطريقة نفسها، يمشي ويسعل مثله تماماً. يخلع حذاءه مثله، وقد بدأ الصلع على رأسه في الأماكن ذاتها، مثل رامي. أصابين الجنون وأنا أشاهد الفيلم، فلا يمكن أن يكون هذا رامي. فرامي مات، ولم يمثل في أي فيلم.

تلتقط أنفاسها لتتابع: ما لم أستطع احتماله – وقذفت بالكلمات قذفاً – هو أنني لم أحتمل أن يكون هناك اثنان من شخص رامي. إذا لم يكن هناك رامي واحد فقط، فهذا يعني أنه لم يكن هناك رامي واحد فقط، فهذا يعني أنه لم يمت!

على شفتها وذقنها بعض حبيبات من العرق. تقول: ألا تدركين ما يعنيه هذا؟ هذا يعني أن رامي مات من أجل لا شيء! وتميل برأسها على رأسي.

الآن لا بـــ من توضيحي. التقت آما رامي في الشتاء الماضي. إنه رحل يكبرها بعشر سنوات. يعمل كهربائياً، وكان بارعاً في التعامل مع الحاسوب. رأيته مرة واحدة. له شارب يفتخر به وعينان ضاحكتان. كانــت آمــا واقعة في حبّه قليلاً، إذا كان هنالك شيء كالوقوع في الحــبّ. ربما كان التعامل مع الحبّ كالتعامل مع حجم الصوت، ربّما كان بإمكان آما أن ترفع قوة الصوت! ولكنها لم تفعل.

قبل أربعة أشهر قُتل رامي. أخذوه عنوة من سريره إلى نهر الزاب وأطلقوا علميه الرصاص. لم يخبروا آما بذلك إلا بعد ثلاثة أيام، حين عثروا على جثته.

قالت لي لاحقاً، بعد أن سمعت نبأ موته: عرفت قبل أن يخبرون. عسرفت ليلة أطلقوا عليه الرصاص. استيقظت فجأة وكأن بين أضلعي هيوة سحيقة لا قاع لها... لم أستطع أن أرمي بنفسي فيها لأنني كنت أنا تلك الهوة! وبعد فترة طويلة من الصمت قالت: النعمة في كل هذا، هي أنني لم أكن قد تعودت على رامي بعد. كان شيئاً جديداً. ولولت حيزناً عليه، حزناً وغضباً أيضاً، وصليت من أجله، وليس من أجلي. فقد كسنت أعلم أنه ما زالت هناك أشياء كثيرة تنتظرني ويمكنني أن أحتبها وأن أفقدها واحدة تلو الأخرى.

في ذلك المساء الذي علمت فيه بالنبأ المفجع، كانت آما أكثر هـ دوءاً بكثير مما كانت عليه هذه الليلة. ففي هذه الليلة أخذت تصيح عـبر السُّطوح، تصيح نحو السماء: كيف يمكن لهذا أن يحدث، كيف يمكن أن يكون هناك اثنان من رامي؟

دعوتها لتجلس.

نظــرت إلى بإمعان وبابتسامتها نصف الدائمة قالت: لو أنه كان توأماً مولوداً من الأمّ ذاتها، فلا بأس، ولكنه لم يكن كذلك!

مسشت حتى حافة سطحنا وهي تتمتم، ماذا لو أنه لم يكن هناك رامسي واحسد فقط، ماذا لو أن رامي لم يكن فريداً، إذاً فإنه لم يمت. كيف يمكنني أن أبكيه إذا لم يكن فريداً؟ وأنا بحاجة إلى أن أبكيه!

جلست وولولت بحزن. بحزن عميق. الدموع وحبّات العرق تلمع على وجهها النحيل. هي في العشرين من عمرها. انتظرنا معاً. ثم

سكبت الماء الذي في الطشت الأحمر وذهبت لأملأه ثانية من حنفية رامون. حئت به ووضعته قرب أقدامنا.

قلت لها: اخلعي صندلك.

إذا فعلت أنت ذلك أيضاً.

إنه صغير الحجم ليتسع لأقدامنا.

قالـــت: قدمـــي اليمني وقدمك اليسرى، ثم توقّفت عن الابتسام ورشّت بيدها بعض الماء على وجهها.

هذا ما أردت أن أخبرك إيّاه هذه الليلة.

لك دوماً،

عايدة

في السيوم السذي سيختفي فيه الجوع من حياتنا، سيرى العالم انفجاراً روحياً لم تعرفه البشرية من قبل. قال لوركا لجيمس قبل قليل.

نور،

رأيت ألكسيس الأسبوع الماضي. لعبنا الورق لعدة دورات. كان شريكي. كان بحوزتنا ورقتان فقط من الأوراق المتطابقة، لذا فقد استطعنا بسرعة، تشكيل ثلاث مجموعات من الأوراق المتحانسة. حلب لي لوزاً لا أستطيع التوقف عن تناوله. كانت المواد التموينية قد انقطعت قد عنا. استمع، سأقضم واحدة منها الآن، هل تسمع اصطكاك أسناني وهي تكسرها؟

منذ طفولتي كان اللوز بالنسبة لي شيئاً مميزاً، ليس كغيره من المكسسرات أو الفواكه، إذ كنت مقتنعة بأنه من صنع يدوي. اليوم، أعرف أنه يحتوي على بروتين سهل الذوبان، وأن المرّ منه، وهو المحتلف حذرياً عن النوع الحلو، يحتوي على أسيد الهيدروسيانك. وهي مادة مُحفِّزة تستعمل عند استخراج الذهب ومعادن نقية أخرى لفصلها عسن الشوائب، وفي أحيان أخرى، تستعمل لتعبئة قارورة صغيرة، والتي إذا ما قبض علينا يوماً، ستنجينا من أقدار أسوأ من الموت.

كسنت أعسرف طبعاً عن أشجار اللوز وأزهارها البيضاء. أبيض الأعسراس. وكنت أحلم أن تلك الأزهار ستزين شعري عندما أتزوج. أحلسم السيوم بأنني أتزوج – لقد رفضوا طلبنا للمرة الثالثة – في غرفة الاستقبال في سحن سوز!

وكنت أعرف عن الأشجار، ولكن عندما رتبت حبّات اللوز في دوائــر فــوق الطاولــة، قلت في نفسي إنه لا بدّ من أن من فكّر بما

كحلوى، في الماضي، في الماضي السحيق، لا بدّ من أنها كانت امرأة، لا ليسست امرأة عادية بل امرأة خارقة القدرات؛ امرأة تبحث عن حلوى لحبيسبها، ولسذلك كسوّنت أول حبة لوز، تذوقتها، أنقصت السكر، أضافت الزيت، تذوّقتها ثانية، هزّت رأسها، أضافت رشة من الكمّون وقرّرت أن اللوز هو ما ستجهّزه لعودة حبيبها.

وهكذا، أصدرت تعليماتها إلى إحدى الشجرات. كانت هذه الوصفة أول تطعيم بالكلمات وليس بالأغصان والخرق. بعد ربيع، أزهرت الشجرة. وفي حزيران أعطت لوزاً وفيراً. كان مذاقه كاللوزة السيّ أقضمها الآن. بعد زمن، رحل حبيبها عبر البحار، ولم يعد قطّ، فذهبت إلى شجرة أخرى وأصدرت إليها تعليمات وصفة جديدة لشجرة لوز مرّ المذاق. كان نوّارها زهري اللون، فهو مجبول بدم قلب مكسور.

إن أسيد الهيدروسيانك يستعمل أيضاً كمضاد للتشنج، وكحقن لخفض ضغط الدم في الأطراف.

روى لي ألكسيس قصة. ها قد استمعت إلى القصة ذاها من أربعة رحال كانوا جميعاً في السجن. حين يرويها الثلاثة الآخرون، يقولون إنك أنت الذي بدأ بالنباح، كاحتجاج على الإهانات التي كان يكيلها السحّان لسجين جديد، رجل كبير في السن، كان يضربه في الزنزانة المجاورة لزنزانتك. أتذكّر جيداً، أنك عندما رويت أنت القصّة، قلت إن الرجل المسن هو الذي بدأ بالنباح.

لكني أظن أنك أنت من ابتدع فكرة النباح! فقد كنت تعرف ما يشعر به كل من يُنقل إلى سجن غريب، لذا فقد ابتدعت فكرة النباح من أخله. أنا شبه متأكدة من أنك أنت من قام بهذا. عندما تصبح سحيناً تحستاج إلى ساعة أو ساعتين لتستعيد فيهما أنفاسك بعد أن

يوصـــد عليك ذاك الباب الغريب، تقف أمامه! في مواجهته! واللسان خلف الأسنان.

على أي حال، فالرفاق خلف جدران زنــزانة الرجل المسنّ، الــتقطوا النباح، ونبحوا، وانطلق النباح من زنــزانة إلى زنــزانة، واحــدة بعــد أخرى، من دون استعجال، حتى دوّى الطابق كلّه بالنباح.

ولم يكن هذا نباحاً عادياً، كما يؤكد ألكسيس. كان نباح كلب صيد. كلاب الصيد تنبح وهي تجري. تنبح من أجل إيصال الخبر إلى باقيي القطيع، تنبح ليس للتعريف بوجودها وحسب، بل أيضاً تصغي، تجيب، تحاور بعضها، ثم تطبق على الفريسة.

أخـــذ السَّجانون بالصراخ، وبالوعيد، وبالضرب على الأبواب. استلوا عصيهم البغيضة، وقاموا بتشغيل أجهزة الإنذار. من دون نتيجة. استمر النباح، وعلى عكس الضجّة التي قام بها السَّجانون، كان النباح هادئــاً وواثقــاً. انــتقل من طابق إلى طابق إلى أن امتلاً السحن كله بالنباح.

ثم، وفي لحظة ما، تغير النباح ليصبح أكثر عمقاً، أكثر حميمية، أصبح نباحاً ضاحكاً، هزلياً لأن الجميع أدركوا أن السجّانين اعتراهم الخوف.

كانت أدوات القمع المعهودة كافة في متناول أيديهم، ولكن الخوف استبدّ بهم، لامسهم، لامس ظهورهم، وصل حتى النخاع في العمود الفقري لكل منهم. فقد تنبهوا بسرعة لما لا يُمكنهم احتواؤه، فطنوا لذلك، وعندما وضحت الصورة وأدركوا ألهم مهددون لألهم الأقلية، أخيذوا بتعداد الأحساد، وبإعادة عدها من جديد. تبادلوا النظرات السريعة بينهم لتجديد الثقة والاطمئنان.

عــندما استفسرتُ عن المدة التي استغرقها هذا، كان جوابك هزّ كتفيك. وأعلم لماذا فعلت ذلك. أردت أن تقول ما معناه: طوال الليل! ومع أن في هذا الجواب مبالغة كبيرة، إلا أنه في الوقت ذاته هو الحقيقة أمام الله.

في آخر المطاف قررتم جميعاً - وفي اللحظة ذاتها - أن تتوقفوا عن النسباح، ومسا من أحد منكم، حتى ذلك السجين المتوحد العنيد، تجرأ على على كسر الصمت الذي حل. كنتم تعلمون جميعاً أن هذه المرّة كان السحمت صمتكم، وليس صمتاً فرضه السجّانون. كان يخصكم أنتم "النابحين". ولهذا استمر النباح طيلة الليل.

وحين أستذكر هذه القصّة أحدي أحبكم جميعاً، وأرسل إليك ما أرسل.



ولك أن تضعها أينما شئت.

لك دوماً،

عايدة

أستمع إلى تسجيل لمقطوعة موسورسكي لوحات في معرض يسبث عبر المذياع. مقطوعة طويلة نوعاً ما، تتجاوز نصف الساعة. كانت هناك لحظات لا بأس بها من الصمت، لم أعدها. لم أسمع هذه المقطوعة سابقا. على أي حال لم أستمع إليها من قبل. هذه المرّة، الستمعت. في صباح اليوم التالي، قال لي مورات إنه استمع إليها أيضاً. كان انطباعنا متماثلاً مما جعلنا نضحك عند تبادل الملاحظات.

استلهم موسورسكي هذه المقطوعة في أثناء تجوّله في صالة لعرض اللوحات. ومن دون شكّ، فإن بعض الألحان لا بدّ من ألها كانت موجودة في ذهنه قبل ذلك. (راجعتُ ما كتب عنه في موسوعة مكتبة السجن، كان في الأربعين من عمره عندما ألفّ تلك المقطوعة، كان ذلك قبل سنتين من وفاته تحت تأثير الكحول والصرع). ولكن تجوّله الفعلي في المعرض هو ما منحه الإيقاع الذي كان بحاجة إليه.

بالنسبة لمورات ولي، لكلينا، فإن الموسيقى الصادرة عن البيانو، كانست بمثابة الطريق التي يسلكها السجين بعد الإفراج عنه. الباب الصغير وهو جزء من الباب الكبير للسجن قد أغلق للتو من خلفه، وها هو يمضى في الشارع نحو المدينة.

يتأمّل مشاهد من الحياة اليوميّة التي لم يألفها منذ أن قُبض عليه وحاكموه، والموسيقى تتبع إيقاع خطواته. ولنكون أكثر دقة، فإن إيقاع ألحان البيانو، التي كانت تتبدّل تبعا لما كان يراه في الشارع، والستي كانت تعود دوماً إلى إيقاع الانعتاق، هي بالضبط ما نتخيله، نحسن السذين ما زلنا داخل السجن، لما يمكن أن تكون عليه صورة خروجنا من السجن والعودة إلى المدينة، إذا حانت فرصة مثل هذا الانعتاق. عليَّ أن أنقل هذه المعلومة إلى السجون الأخرى.

ناري،

وحديّتُ كستاباً عسن المحرّكات النفاثة التربينية. كان في حيب معطف اعتدت ارتداءه. كان المعطف فوق السقف الحشبي في غرفة نسوم الأصحاب كما تسميها. كنت قد حشوته في فتحة كانت هناك، لمنع تسرّب ريح الشمال. تذكّرت المعطف إذ كنت بحاجة إلى زرّ كبير لمعطف أخيطه لسحر. كنت قد ابتعت الكتاب عندما كنت في قرطاجة. إنه بالفرنسية ومن سلسلة كتب ما أعرف.

عنوان السلسلة هذا جعلني أبتسم حين قرأته لأول مرة، وما زال الأمر كذلك، حتى بعد سنين طويلة. فنحن نعرف كل ما يلزم أن نعرفه، ولكننا لا نعرف أن نعبر عنه بالكلمات! ما لا نعرفه، والذي لن نعرفه أبداً، هو ما الذي سيحدث بعد الآن.

الـــتقطت الكتاب وانفتحت صفحاته على مخطط رسمته أنت على صفحة بيضاء. تحت المخطط كتبت أسماء القطع المختلفة بخطك. وفحأة بدا لى كما لو أننى أنظر إلى قصيدة حب:

"محــرك للإطـــلاق ثم التخليص، ثم مولّد، ثم خزان الاحتراق، ثم التربينة"!

قصيدة حبّ! هذا ما تفعله حالة العزوبية الطويلة، بالخيال! أقصّ الأزرار.

> لك دوماً، أسيتيلن

## مي غوابو،

عندما كنت طفلة، كانت عندي مجموعة من الريش قارب عددها مئتي ريشة ومن 27 نوعاً. كان لكل طائر مغلّف خاص به. لم نتحدّث كيراً عن طفولتنا، أليس كذلك؟ إنه شيء أتطلّع إليه إن شاء الله. يستحدّث الناس عن طفولتهم عندما يقعون في الحبّ، ولكننا لم نفعل ذلك. ما هو السبب برأيك؟ أظن أنني أعرف الجواب ولكنني لا أحد الكلمات. سأحدها عندما تخرج من السحن. هذه المجموعة من الريش، ريش العصافير، هي التي أثارت في ولأول مرة، الاهتمام بتلك الكائنات النورانية وعن أصنافها. والتي كان لكل صنف منها نوع مختلف من الأجنحة، مختلف في طريقة طيّه عند توقفها عن الطيران، وبطبيعة الحال، كان لكل منها ريش مختلف عن الآخر.

كنت كلما مررت بإصبعي على طول إحدى ريشات عصافيري، أضـــمر أمنية في سري. ولكن ما إن بدأت دراستي في كلية الصيدلة في مؤســسة تارســا حتى افترقنا، هذه الكائنات النورانية وأنا. هذه الأيام أحد نفسى أفكر في شيء آخر، وسأخبرك به يوماً ما في رسالة.

في الماضي البعيد، كنت أظن أن أقرب شيء إلى الخلود هو ذلك الشعور المبارك الذي يجتاحنا بعد الحبّ. وأقول اليوم، إنه ما نسمعه من حبر يستبه الإشاعة، إشاعة عابرة ستبدأ في المستقبل، عندما سترصف الشوارع، والبنادق ستحفظ في البيوت، وعندما سيعلم الآباء الرياضيات لأبنائهم.

لك دوماً،

عايدة

كان استغلال الجحيم من اختراع الذين الهمكوا في جمع المال. وكان الهدف من ذلك، تحويل تفكير الفقراء بعيداً عن هموم مآسيهم اليومية. أولاً بالستهديد المستمر بإمكانية أن يصبح وضعهم أكثر سوءاً، وثانياً بالوعد لكل مطيع ومخلص، بإمكانية الاستمتاع بعد الموت، بكل ما يمكن للمال أن يشتريه في هذه الدنيا، أو ربما أكثر.

ومن دون استحضار الجحيم، فقد كانت مظاهر ثراء الكنائس الفساحش، وتعنت سلطتها التي لا ترحم، والتي كانت تغاير وبشكل واضح كل تعاليم الأناجيل، تشكّل جميعها، سبباً مباشراً للمساءلة.

الجحيم أضاف نوعاً من الهيبة والرفعة على الثروات المكدّسة.

وأما اليوم، فالعقوبات قد ذهبت إلى أبعد من ذلك. وليس هاك من داع لاستحضار العذاب في الحياة الآخرة. بالنسبة للمُهمَّ شين، فأن عذاب الآخرة موجود هنا في حياهم الأرضية، والرسالة هي ذاها: إن الثراء هو الشيء الوحيد الذي بمقدوره أن يمنح معنى للحياة.

مي غوابو،

تظهر العصافير واحدة تلو الأخرى على أغصان شجرة التفّاح الجرداء، خلف مخزن تاجر الأقمشة المسن، والذي تمّ تجديده ليصبح موقعا لاستلام الأدوية ووضعها حسب نظام حديد في الجوارير وعلى الرفوف. المساحة الأرضية أكبر بقليل من تلك التي تخصّ الصيدلية القديمة. يمكن القول إنما على الأقل، تساوي نصف طابق من سحن سوز. المشكلة أنه ليس من السهل الوصول إلى الموقع الجديد، فالطريق مدمّر. حتى إن الكثير من الزبائن يدخلون من الباب وهم يلهثون من التعب قائلين: لم نتوقع أن نجدكم! ولكن، الحمد للله. الآن نعرف أنكم على حافة الكون.

فتحسيب إدلميس: ومن يريد أن يكون في وسط العالم اليوم! ممَّ تستأففون؟ هسل ذهبتم إلى طبيب؟ أم تريدون وصفة بيتية؟ كلمة بيتية أصبحت الكلمة التي تردّدها لتشير إلى أدوية الأعشاب الشعبية القديمة.

وحين تسسنح الفرصة، تشرح لهم المعلومات عن اسم الدواء الأصلي الذي غالبا ما يحمل اسماً مختلفاً عن الاسم التجاري الذي وصفه الطبيب. تصف هذه الأدوية بالعلاجات التنافسية. التنافسية؟ فهي من إنستاج شركة أدوية عملاقة تبغي قطع الطريق على شركة أحرى؟ إلها الأدوية ذاها ولكنها أقل ثمناً بقليل من تلك. ثم تنصح بشرائها إذا لم تكن عالية الثمن.

تنتج شركات الأدوية عدداً لا بأس به من الأدوية للحيوانات، حاصة للكلاب، توجد تعليمات حول

الجرعات المناسبة مطبوعة بالأحرف، وبالبريل أيضاً، ليتمكّن صاحب كلب الإرشاد الكفيف من قراءها إذا تعرّض كلبه أو - كلبها - للمرض. إن في هذا مراعاة وبعد نظر من دون شك. ولكن، على علبة مسن دواء هوميرة وهو دواء لمعالجة مرض التهاب المفاصل المتعدد (ثمنه نحسو ألف دولار) - تجد أن تعليمات الجرع والتنبيهات الهامة مطبوعة بستأن ووضوح. ولكن لا ذكر هناك لكلمة تشير إلى كيفية الحصول على على - أو سرقة - الأموال اللازمة لدفع ثمنه، أو ثمن الدواء الأصلي السبديل المساوي له، والذي لا يحمل عادة أي إشارة أو اسم لشركة أدوية.

لقد تحمّلت إدلميس تبعات الانتقال أفضل مما توقعت. وأثار أسلوبي في ترتيب الأدوية بحسب منفعتها الطبية فضولها وتحدّيها. إن هذا ليس بالأمر السهل بالنسبة إلى مبتدئ، ولكن لإدلميس حبرة طويلة تحعلها تسسرح وتمرح في الصيدلية، وتتعامل معها وكألها رسم بياني للملاحة البحرية، وهي كالربان الذي يذرع مركز قيادته ذهاباً وإياباً. ربما عَليَّ أن أشتري لها قبعة ربان! أراها تبحر خلال خمس ثوان، من قارة أمراض الروماتيزم إلى قارة علوم الغدد الصماء وألهارها الهرمونية. ويمكنها السفر إلى أي جزيرة صغيرة؛ مثل جزيرة مضادات الالتهاب غير الستيرويدية. وهكذا، ومن دون أن أدري أحد نفسي قد أهديتها سفينة! وها هي قد وضعت طاولتها وكرسيها، حيث تجلس وتقرأ عندما لا تقف خلف منضدة البيع، وضعتها في ما أسمّيه، مضائق أدوية الأنف والأذن والحنجرة.

من ناحية أخرى، أحتفظ في ثلاجة الصيدلية بمخزون من أنواع عديدة من السبوظة (ليمون، مانجو، عنب، برتقال). وعند الساعة السادسة من مساء كلّ يوم أقدّم إليها واحدة، فتتناولها وهي واقفة عند

الــباب، بينما تنظر نحو الأرض المهجورة مقابل مصنع البوظة. الروتين اليومي له مكانته.

لــنعد إلى العــصافير على أغصان شجرة التفاح الجرداء. كنت أحدّق إلى الشجرة قبل أن أقوم بفتح الصيدليّة هذا الصباح، وأفكر في الــصاروخ الــذي جلب لنا كلّ هذا الدمار في الأسبوع الماضي. ومن ضمن ما لحق به الدمار، بيتُ غسان الحلاق.

واحدة تلو الأحرى بدأت العصافير بالظهور. لم تطر إلى الشجرة بل ظهرت على أغصالها مثل الأناشيد. دمر أحد الصواريخ بيت غسان. وكانوا يدّعون أنه كان موجها نحو مخبأ! أما العصافير الجاثمة هناك على أغصان شجرة التفاح، فقد كانت كالإجابات. إجابات عن أسئلة من دون كلمات. وأنا أراقب العصافير، أخيراً بكيت...

لم يكن غسان هناك عندما دمّروا بيته. كان قد ذهب إلى السوق، حيث كان يلعب الورق مع أصدقائه. عندما سمع الخبر الهار، ووقع على الأرض من دون صوت.

في اليوم التالي، ذهبتُ معه إلى موقع الدمار. كان بالإمكان تحديد عدة محساور مركزية حيث تحوّل كل شيء في محيطها إلى غبار محاط بسشظايا صغيرة. في ما عدا المواسير والأسلاك لم يكن هناك أي شيء يمكن التعرف إليه. كلّ ما قد جمعه على مرّ السنين احتفى من دون أثر، وفقد اسمه. إنه فقدان ذاكرة الأشياء لا ذاكرة العقول.

مسشى بضع مئات من الأمتار في طريقه نحو الآثار القديمة، حيث كسان إطسار إحسدى النوافذ لا يزال إطاراً لنافذة؛ حتى ولو أنه فقد الزجاج، وحيث الكرسي ما زال كرسياً حتى لو أنه فقد قائمتيه. هناك، في الحمّام، وحد ما كان يفتش عنه؛ مكنسة!

بعدها قفلنا عائدين إلى ما كان بيته قبل أيام قليلة. وبدأ بالكنس، مــن دون أن يحدّق إلى قدميه بل إلى البعيد. نبهني حدسي ألا أتدخل، وأن أعاملــه كالسائر في نومه. لا أدري كم من الوقت استغرق هذا، ولكننى أدري أنه غطى حياة بأكملها.

كان يكنس في الموقع ذاته؛ من دون أن يحرّك قدميه. بعد مدّة توقّف ونظر إليَّ. وهذا ما قاله: كنت أكنس الشعر الذي يقع على الأرض بعد حلاقتي لكل زبون. كان هذا من أولى القواعد التي تعلّمتها كحلاق.

أخــذت يــده، وهــو لا يــزال يمسك بالمكنسة. ربما سأعطيه مستحضر الناردين. كانت هذه ردّة فعلٍ طبيعية بسبب مهني، لأخلصه من بؤسه.

في ثنايا الزمن المظلمة، قد لا يوجد أي شيء غير اللمس الأخرس لأصابعنا.

ولأعمالنا أيضاً.



لك دوماً، عايدة حلم: العالم مفتوح ككتاب وأنا أنظر إليه. الزاوية اليمنى من أعلى الصفحة اليمنى، مطوية نحو الداخل لتشير إلى الصفحة. وهناك، علمى ذلك المثلّث من الورق المطوي كُتب: معاني الماديّة – كانت أنيقة ومتكاملة مثل الكسريات الرياضية.

وفي الحلم كنت في غاية الاطمئنان والسعادة، ثما جعلني أنسى تدوينه.

حیاتی،

تكررت هذه الحادثة مرّتين. الأمس كانت المرة الثانية. حصلت على تصريح لمنطقة تورا لأتمكّن من الذهاب إلى بلدة كوارت. حال وصولي إلى القمّة، توقفت، لأنني أحبّ المشهد من ذلك الموقع - فالتلال تشبه غطاء سرير قفز عنه أحدهم للتو - وأيضاً لأننا توقفنا هنا مرّات عديدة. من جهة اليسار كانت هناك بناية من حجر، بابحا مفتوح، ولا يمكن إغلاقه. بعدها بقليل توجد مزرعة صغيرة فيها بعض الغنن م غسيل على الحبال، مما يدل على أن هناك عدداً من الأطفال، ولكنني لم أر أحداً منهم.

أقف قرب البناية الحجرية المهجورة وأرنو إلى ما بعد التلال، إلى النهر البعيد. يقترب مني كلب بحجم كلب من كلاب الصيد الصغيرة. كان ودوداً، يشمّ يدي وذيله يدور بسرعة ذكرتني بخلاط البيض. على حين غفلة يسمع شيئاً لا أسمعه أنا، فيركض خلف البناية. يدور حولها عدة مرات، ثم يختفي. في أثناء عودتي إلى السيارة أعبر من أمام الباب، أنظر إلى الداخل، ها هو هناك، يلهو مع كلبة أكبر منه حجماً ولولها يميل إلى البياض. أراقب. لا يُوقفه شيء، فهو كالمياه الجارية إلى أن تجد سطح البحر. أقفل عائدة بمزاج أحسن مما كنت عليه.

الأمــس - وقــد مضت أربعة عشر شهراً على تلك الحادثة - أسلك الطريق ذاته، وأتوقّف في المكان ذاته، وصدِّق أو لا تصدِّق، فقد كــان الكلب ذاته هناك! شعرت أنه ربما تذكّرني. أجلس على صخرة منخفضة ويجلـس هو عند قدمي محركاً ذنبه، وهو يضرب الحشائش

بإيقاع رتيب. بعد قليل، ينهض ويغادر المكان. أنظر إلى ما بعد التلال، إلى النهـر. أراقب الغيوم، وفحأة ينتابني شعور ما، حدس، أعرف تماماً ما سيحدث، أعرف، وكأن ذلك نتيجة مباشرة لما كنت أتعمد التفكير فيه.

أقسف، وأسير نحو المزرعة حيث كان الغسيل. أسير على منحدر صخري. وهناك، على الحشائش البرية بين صخرتين، كان الكلب يلهو. ليس مع الكلبة ذاتها، ولكن مع أخرى، داكنة اللون، حجمها أصغر ولكن نباحها بدا هيًّا.

أقفل مسرعة إلى السيارة وأنا أرتحف، أجلس على مقعد السائق، وأضـــع رأسي على المقود وأبكي. أبكي. أنام وأنا أبكي. لا أدري كم يمضى من الزمن. توقظني شاحنة عابرة...

رسالة غير مرسلة

أجلس خلف طاولة إدليس. اليوم تفتح الصيدلية أبواها حتى منتصف الليل، وذلك من أجل تأمين أدوية الطوارئ. الوضع هادئ. همناك شاحنة غادرت مصنع البوظة للتو. الآن، وفي مكان آخر، يسرافقك حارس إلى زنرانتك. أقف وأسير نحو الباب. أفتحه لأراقب سماء الليل، يتملّكني شعور بأنني أفعل هذا في اللحظة ذاها التي تقوم أنت فيها بالوقوف على مجموعة كتبك لتفعل الشيء ذاته. أسال نفسي، عمّا عساه الليل يقدّمه لنا؟ لا أظن أنه وعد، بل إنه شيء أكثر آنيَّةً؛ شيء مباشر يشبه راحة الضمير. أريدك أن تنام نوماً عميقاً. الليل بارد جداً.

في أي مكان حرقت زوجتك؟

في يدها اليمني، وعلى وجهها.

وجهها؟

نعم، فقد انحنت إلى الأمام لتتحقق من نضج البطاطا بالشوكة.

هل انسلخ جلدها؟

لا، إنــه أحمــر وهناك بعض التقرّحات. وقطب عينيه عندما قال ذلك.

هل وضعت ماءً بارداً فوراً؟

وضعت يدها في سطل من الماء، ووضعت قطعة قماش مبللة على وجهها.

رددت: ماء بارد، ماء بارد، ماء بارد. هذا جید.

كان قد وصل بسيارة ولكنه ما زال يركض في ذهنه – لهاثه سريع – كمن يرغب في اللحاق بالحروق التي أصابت زوجته بسرعة هائلة ومن دون إنذار.

إن يدها هي الأسوأ. ماذا يمكنك أن تصفى لها الآن؟

ساعطيك بخاخ لتخفيف الألم، ثاني أكسيد نترات الفضة، وبعض الضمادات ليدها، وكذلك مطهر الحروق اسمه ليدوكاين. فور وصولك إلى البيت عليك أن تقوم بعمل شيء آخر، عليك أن تأخذ إبرة وأن تخز مواقع الحروق. لا تخز التقرحات. إذا تألمت، إذا شعرت بالوجع فهذه إشارة جيدة، جيدة جداً، إذ يعني ذلك أن الحروق ليست عميقة. ولكن إذا لم تتألم، فعليك أن تأخذها، وبأسرع ما يمكن إلى مستشفى.

أرجو ألا يسمح الله بذلك.

الأغلب أنه لن يسمح.

عندما غادر الرجل المسنّ رافعاً ياقة قميصه ومتدثّراً بشاله، كانت أنفاســـه قد استقرت بعض الشيء، وأصبحت أكثر انتظاماً. سار ببطء نحو سيارة جاره، وكأنه الآن قد سبق حروق زوجته.

أجلس هنا وأكتب إليك. تحيط بني عصارات، خلطات، أعشاب، علاجات، وسموم، كلّ منها في مغلفات خاصة مع إرشادات دقيقة حول كيفية استعمالها بشكل صحيح، جميعها معدّة لتخفيف الألم. ولكن هناك آلام لا نرغب في تخفيفها! وربما هذا هو شيء آخر يذكرنا به الليل.

كان هناك مئة منا في جنازة فيرا. فيرا الشهيدة. كلمات كثيرة أشادت بها. كان والداها مندهشين وفخورين. كان جسمها طاهراً، وكان بالإمكان أن توارى الثرى بثيابها. عفَّر الكثيرون منا وجهوهم بالتراب الموجود حول القبر حين أنسزل جسدها. ولكن لم يبكِ أحد منا.

بعد ذلك جلسنا في منزل عيسى لنتحدّث عنها. نتابع حديثنا حتى وإن كنا صامتين. يمكن للمرء أن يتحدث عن الموتى بصمت. ربما يشعر الموتى بارتياح أكثر في الحديث الصامت. ماتت فيرا. ذهبت، ولا شيء يُحضِّرنا إلى مثل هذا الغياب.

جلسنا في دائرة محكمة. وكان الرحيل - رحيلها - يحتل نقطة المركز. نعم في دائرة هندسية بكل ما للكلمة من معنى. كنا قد تركنا قسيرها قبل ثلاث ساعات. ولكن، قيأ لنا أنه كان قبل ثلاثة شهور. لم يغب عنا أي تفصيل - ببساطة - فقد حدثت أشياء كثيرة في تلك الساعات الثلاث. بين فترة وفترة، كان أحدنا يكتشف أن هناك شيئاً آخر قد غاب، غاب معها، وأنه من الآن فصاعداً علينا أن نعتمد على أنفسنا فقط. ربما لهذا السبب كنا نحتشد في دفء الدائرة.

أسمع طرقات خفيفة على الباب بينما أكتب إليك، لحق بها صوت ما. ربّما كلب. نهضت وسألت بصوت عال: هل هناك أحد؟ سؤال سخيف، فقد كان على أن أسأل، من هناك؟

أنــا مريض، أتى الجواب. فتحت الباب. شاب غريب، ضعيف البنية. تراب متناثر يغطي كتفي معطفه، وقليلٌ منه على شعره القصير، كما لو أنه سقط.

حالما رآني أخذ يصرخ بغضب، لماذا لم تفتحي الباب حين طرقته؟ كنت أنتظر لساعات! أقول لك لساعات في البرد! وكلّما ازداد صراخه ازداد غضبه. تابع صراخه: لا يحقّ لك ارتداء هذا المعطف الأبيض، ثم مال حسمه إلى الأمام ووقع على الأرض.

انحنيت لأفحصه عن قرب، فقد ظننت أنه مجروح. نظر إلى عيني ثم هميس: أعاني من داء السكر! وغاب عن الوعي. صفعت وجهه ولكن من دون نتيجة. هل كان يعاني من ارتفاع في السكر- أم مين نقيص فيه؟ كان على أن أقرر بين أن أعطيه الأنسولين أو السكر. قررت إعطاءه الأحير بسبب غضبه غير المبرر، وإذا كان يعياني بالفعل من هبوط في سكر الدم، فلا بد من أن أسرع؛ فكل دقيقة لها حساها.

أحضرت إبريقا من الماء الدافئ ووضعت فيه خمس قطع من السسكر وحركتها بسرعة حتى ذابت، ثم رفعت رأسه وبكل هدوء فيتحت فمه وأنا أصلي. بدّلت وضعي، ووضعت رأسه على حضني وفركت عقدة حنجرته، فبلع، مرة، مرتين، ثلاث مرات.

بينما كنت أنظر من خلف الباب إلى النجوم، معترفة في تلك اللحظة أن الحياة كانت بالنسبة إلى هي السكّر. لا شيء سوى السكّر! فتح عينيه.

بعد بضع دقائق عاد ليقف على ساقيه. قال إنه طُرد من أحد الباصات وفقد كلّ أغراضه، شعرت أنه لم يكن على استعداد ليقول أي شيء آخر، فلم أسأله أكثر.

اقترحت أن أجري له فحص دم. تناول رزمة من النقود من حيبه وقال إن عليه أن يشتري الأنسولين، وجهاز فحص سكّر الدم.

عـندما أحـضرت له ما أراده، وخز طرف إصبعه، وبكل عناية وضع نقطة من دمه على الجهاز. انتظرنا لنرى ما سيؤول إليه لون تلك الدائـرة الصغيرة التي كانت بحجم الخنفساء الحمراء المرقطة الجناحين.

ولدهـــشتنا فقد تحولت إلى ما يقارب اللون الأبيض. لقد أصبح السكّر عنده طبيعيا.

قال: يتهيأ لي أنه لا بدّ من أن أشكرك. كانت لديه لكنة أجنبية، ومرة أخرى لم أحقق معه.

كلّ شيء فيه يشي بالتردد والدقة. كأنه وصل إلى استنتاج، وهو أن كل ما يقال بجرأة وبصراحة، هو بالتأكيد كذب.

رافقته إلى الباب، راقبته وهو يعبر الأرض المهجورة. كان يمشي كما يما يما يما الكوارث، يمشي من دون الالتفات إلى الخلف.

كنت بصدد أن أحبرك - قبل أن يقاطعنا - أننا بقينا عند عيسى، ونحن نجلس في دائرة. ونتذكّر صوت فيرا، نتذكّر قرطيها، وطريقتها في حمل البندقية وكألها باقة من الزهور، نتذكر ضحكتها، وعادتها في دفن يدها في شعرها الكثيف وكيف كانت تشده عند نفاد صبرها. نتذكّر السصداع النصفي الذي كانت تعاني منه. نتذكّر حبّها للأناناس. أحيراً صمتنا. لقد مضت عدة ساعات على جلوسنا هناك.

عيسى هو الذي كسر الصمت. قال: بعد قليل سنتفرق، سيذهب كل منا، وحيداً أو مع غيره، إلى أماكن مختلفة، وستكون فيرا هناك قبلنا في كل مكان! وفي كل مرة ستغادر المكان قبل أن نراها، حتى وإن وصلنا مبكرين!

عندما قال ذلك، بكيت، بكيت لساعات.

قــبل مدّة سمعت قولاً مأثورا تأثرت به أكثر من قسم الزواج. لا أدري مــصدره. ولكن ربما، لأن في القول ذكر لنهر، وقد أتى (وهنا تــوحد بقعة حبر متفشية والكلمة غير مقروءة). يقول: إذا ذهبت إلى أعلى النهر، اقطف لي زهرة، وإذا متّ قبلي فانتظرين هناك، بعد القبر.

وهـــذا ما أريد أن أقوله لك الليلة، إذا ذهبت إلى أعلى النهر... سأبقى هنا لأنهي هذه الرسالة. بعد قليل سيأتي الفحر. سأغلق باب الــصيدلية الآن، وسأمــشي إلى البيت تحت سماء حليدية لا بدّ من أن تتغيّر!

لك دوماً، عايدة "يأخذ التاريخ خطاً تصاعدياً بالنسبة إلى أصحاب السلطة فقط، حيث يسشكّل يومهم الآين القمّة دائماً. أما بالنسبة إلى الأشخاص العساديين، فالتاريخ سؤال لا يمكن الإجابة عنه إلا بالنظر إلى الماضي والمستقبل، ومن ثم تكوين أسئلة جديدة.

ماركوس

ناري،

كنت أظن في الماضي أن أصدقاءنا من أصحاب القططة ومحبيها؟ يمسيلون نوعاً ما إلى الكسل. وألهم من المعتدين بأنفسهم قليلاً. وكنت أفضل عوضا عن أن تكون لدي قطّة تنام عند قدمي لو أنه كان عندي شيء آخر، مختلف كثيراً، أضعه تحت وسادتي؛ أو وسادتنا.

طبعاً، قمت بالتربيت على القططة من قبل، وطبعاً أحببت سماع خرخرها، وطبعاً كنت أعلم أن لديها تسع حيوات، وألها كانت تنتظر أجداد أجدادنا ليقدموا إليها الطعام. ولكن، اليوم، قلت لنفسي، الوضع يختلف ولا يوجد مكان للقططة. المكان غير موجود، وليس الوقت، فالقططة تحيا عبر الأزمنة دون اعتبار لها. المكان غير موجود.

الآن، ومنذ عشرة أيام أو ربّما منذ أسبوعين، أصبحت عندي قطّنة بينضاء. هذا ما حدث: كان على وداد السفر عبر المحيط (لماذا؟ هنذه قنصة طويلة سأرويها لك، ونحن جالسون قرب البحر، نراقب أطفالنا وهم يبنون القلاع الرملية) وهكذا طلبت إلى الاعتناء بكوينغ.

قالت: سأعود بعد ثلاثة أيام، ليس هذا بالوقت الطويل. قلت: لا بأس. والآن، يبدو أنه لا يوجد لديها أي سبيل للعودة.

حالما أفتح الباب أجد كوينغ هناك. تلاحقني من زاوية إلى زاوية. تسنام قربيسي على الديوان، وعندما تكون في حالة استرخاء، تمضي السساعات في الاعتسناء بنظافتها. القططة الوسخة كالسكارى. هكذا كانست عمستي تتمتم. إلها تمرّ في مرحلة التأقلم على العيش معي. عند المسساء، تقفز فوق الديوان، فقط عندما أطفئ النور، وليس قبل ذلك

أبداً. وحين أضع لها الصحن على الأرض، تشمه وتنتظري مع سابق إصرار – تنتظري لأجلس إلى الطاولة – قبل أن تبدأ بالأكل. تعرف قبلب مستى سأقف لأذهب وأشرب الماء من الحنفية. لديها طقوسها الخاصة للاعتناء بنظافتها. ترفع إحدى كفيها البيضاوين وتلحسها حتى تلمع، ثم تدير وجهها إلى الناحية الأخرى. وعلى كفها المنتصبة، التي لا تتزحر كالوتد، الوتد الذي يستعمل لربط الخيول، تفرك جزءاً من رقبتها، ثم جرزءاً من كتفها. وتعيد الطقوس ذاتها باستعمال الكف الأحرى، والسبق لا تتزحزح هي الأخرى... أراقب. هل تعرف ماذا أراقب؟ أراقب غيابك يغسل ذاته بلسانه الخشن.

لعبــنا الــورق البارحة. كنا ثمانية. في اللعبة الأخيرة، ومنذ بداية اللعــب ظهرت ورقة الثلاثة الحمراء في أعلى مجموعة أوراق الأرض، فتحمدت المجموعة، وهكذا كنا الرابحين.

عايدة

حجبوا الرسائل عني لمدة شهرين تقريباً. بعد ظهر اليوم، خلال فترة العمل في المشغل، قدّم إليّ دوريتو نسخة طبق الأصل عن لوحة كانــت معلّقة على حائط زنــزانته. طلب إليّ أن أحتفظ بها إلى حين استلامي رسائلك من جديد، وسوف تصل. وها هي الليلة هنا، على حائطــي، بين المرآة وخارطة أستراليا. إلها لوحة من رسم جورج دو لاتــور لامرأة شابة تزور سجينا في الليل. يجلس في زنــزانته، فيما هــي واقفــة وهــي تحمـل شمعة بيدها اليمنى. وبفضل نورها كان يامكالهما تفحّص بعـضهما، حتى إلهما نسيا الابتسام. أما يدها اليسرى فكانت وكألها قد انتهت للتو من اللهو بشعره.

أريد أقبّلك مع ما أرسله إليك اليوم.

غشي أنا وأنت على منحدر التل، إلى ما بعد شجرة التوت. كان الجـو حاراً اليوم، والغيوم البيضاء منخفضة، لطيفة. ها نحن قد اجتزنا المتجـر الموجـود إلى يـسارنا، والذي يبيع الأحذية والحقائب - كنا نصضحك دائماً على هذا - يبيع أيضاً الأباجورات الخاصة بالمصابيح! بعـد نحو خمسين متراً نصل إلى متجر بقالة افتتح حديثاً. لقد رأيته من قـبل، ولكـن لم يكن لدي وقت لأتوقف عنده. صاحبه رجل يُسمي نفـسه غارسيا. إنه كوخ ذو سقف من الحديد المموج، غارسيا لا يسكن هنا. ندخل. المتجر متخصص بالأطعمة المستوردة مباشرة من إسبانيا. الفاصوليا البيضاء على سبيل المثال؛ هناك صندوق كامل منها. تـدفن يدك فيها حتى معصمك ذي الندوب البيضاء، ثم ترفعها وتترك الحسوب الـي كانت تلمع كالخزف، تجري من بين أصابعك. وكان يوجد هناك أيضاً سمك القد المجفف، صندوق الملح، وقلائد من البصل الأحمر الحلو.

يـراقبنا صاحب المتجر. نتفحص البضاعة وهو بدوره يتفحصنا، ونبتسم جميعاً. رجل في أواخر الستينيات، مدور الوجه، يضع نظارات سميكة. أساله عن علاقته المباشرة مع إسبانيا؛ فيقول: أمي تقطن في إشبيلية. يفاجئني جوابه، فلا بد من ألها متقدمة بالسن. يقول أيضاً إلها هي التي تقوم بشراء البضاعة لي، وتشحنها أيضاً.

كـنتَ أنت قد خرجت من المتجر، وأشعلت سيجارة متمنياً أن تشاهد غزالاً على الهضاب الشرقية.

أساله: هل أتت أمك إلى هنا من قبل؟ يقول: إن كبر سنها لا يسمح لها بالسفر مسافة طويلة، ولكنها ماهرة جداً في الشراء. تبدو عيناه غريبتين وراء نظارته السميكة. نظرات مركزة وحالمة في آن واحد، كأنها تنظر إلى شيئين في الوقت ذاته: تنظر إلى كل ما هو أمامه، وأيضاً تنظر إلى الكلمة أو الكلمات التي تشرح ماهيتها. يضيف قائلاً: لا أقدر أن أتصرف من دولها. ألم تلاحظي أنّه حين يمتد العمر بالنساء يصبحن أقل نسياناً من فترة شباهن؟ من هذه الناحية فهن بعكس السرحال، فمع تقدّم العمر يزداد نسيان الرجال. فأنا اليوم أكثر نسياناً من أمي... وهذا شيء طبيعي.

أخالفـــه الرأي وأقول له إن لي ذاكرتي حيدة. يحرّك كفّيه بعفوية ملمحاً وبأدب، إلى أنني لم أعد صغيرة.

مي غوابو، كم نبلغ من العمر؟ لقد كبرنا وشخنا مرات عديدة، هل ستمحى ذاكرتك قبل ذاكرتي؟ على أيّ حال أحدثك عن هذا كلّه لأقبّلك عن بعد.

والآن يقول شيئاً آخر يفاجئني: ليس هناك شيء مثل السحن - يتمستم - من أجل تطوير وتنشيط الذاكرة. هل تعرف ذلك بالخبرة؟ سألته بهدوء. وبدلاً من أن يجيبني، سألني إذا كان الانتقال إلى الصيدلية الجديدة سهلاً؟ يسألني هذا ليعلمني أنه على علم ببعض الأمور. محاولة المراوغة هذه، هي أيضا من الصفات المميزة لسجين سابق.

أنظر إليه بتمعن، وبسرعة البرق أستشف ما تخفيه عيناه. كان تقريباً أعمى، أنا متأكدة.

ســالني: هــل تعرفين ما هذه؟ إنها حلوى البيبليا. إنها من صنع إشبيليا. يحمل قطعة من "البسكويت" مغلفة بورق أحمر وأزرق وأبيض. يــردد بيبلــيا، البايبل، أو الكتاب المقدّس، فهي كالمنّ الذي هبط من

السماء على الصحراء. المنّ المكون من اللوز، أحلى قطعة "بسكويت" على وجه الأرض.

يزن لي 500 غرام من البيبليا، ثم يضعها في كيس ويعطيني إياها. وزّنها على ميزان محمول، تحسّس مكان الإبرة. لم ينظر بعينيه. أعود إلى الخلف محاولة الاعتذار عن أخذها.

> يقول ملحاً: لا يمكن أن ترفضي هدية. هذه تقدمة مني. الناء

يقول: لقد نسيت، وأنت قد نسيت. ربما سنسأل أمي في يوم مسن الأيسام. أوافق، وأدفع ثَمن قلادة البصل الأحمر التي كنت قد انتقيتها.

وأنــتَ لم تكن في الخارج، لأنك لم تكن هناك أصلاً. لأنك في زنــزانتك رقم 73.

وهكـــذا أصعد الهضبة وحيدة، أفكّر في ما عساك أن تقوله حول هذه القصّة. لقد نسيت "البسكويت" تماماً.

عـند عودي إلى البيت، أضع الماء على النار ليغلي ولأصنع شاياً وحينها أتذكّرها. أنـزع الغلاف عن واحدة منها. إنها بيضاوية وبلون الخبـز، بححـم اللـسان، لـسانك أو لساني. تقول ورقة المحتويات: بولفورون أرتيزانو دو ألمندرا، رائحة بسيطة من القرفة، الوزن 32 غراماً لكـل واحدة. أقضم قطعة صغيرة لكلينا. طحين القمح المحبوز وغبار اللوز الحلو والقليل من الدسم يبطّن سقف الحلق ويلتصق بأعلى الحكق، بينما في الأسفل تتناثر على لسانينا جزيئات من اللوز المحمص وتتحرّك بين الأسنان لنقضمها.

لتـــتمكن مـــن وصف عملية مضغ البيبليا عليك أن تتخيّل هذه الـــصورة: تخــيل غطـــاء من اللوز فوق رأسينا، ونحن نحاول شده إلى

الأسمفل لنحتمي به من الرمال والرياح والمطر، أو من ضوء كشّاف حارس السجن.

لقـــد أهدانا غارسيا البائع 12.6 غراماً من البيبليا لي و6 غرامات لك، هذا إذا وصلتك. وإذا لم تصل، تذكّر أنني قبّلتك.

عابدة

كنتُ في سوز الأسبوع الماضي. وقفت تحت أنوار الشارع، تلك السي سوف نمشي تحتها حين يُفرج عنك. بدا كل شيء مهشماً، عدا حراس السحن والأسلاك الشائكة. كلّ شيء بدا مؤقتاً.

يعمل جميع المعتدين أقصى جهدهم لجعلنا ننسى ألهم قد وصلوا للتو.

لكي ألمح السماء، أقف فوق سريري المعلّق. السماء تذكير بما يمكسن أن ننساه مؤقتاً. مثلاً: تقدّر قيمة صناديق الاستثمار الخاصة المتوفرة للمسضاربات المالية اليوم بأكثر من عشرين ضعف مجموع إجمالي الناتج القومي للعالم!

إن السرياح، التي بالإمكان مشاهدتها بلطف من خلال الغيوم، كافية للتذكير بأنّ وقتا مثل تلك الأوهام قد بدأ ينفد.

## الحزمة الثالثة من الرسائل

على السشريط القطني الذي يربط الحزمة كتبت ثلاث كلمات بحبر متفش:

أرض وبيت = وطن

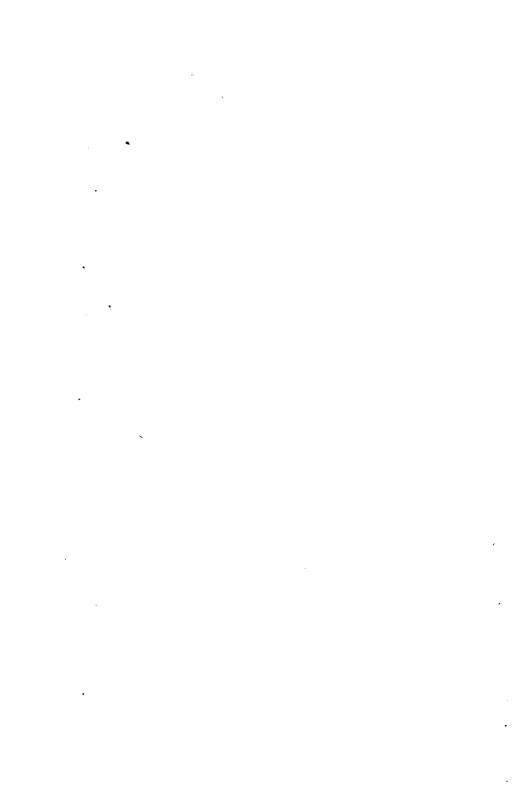

حبیبے،

عـندما يأتي أحدهم ليشتري دواء كان قد وصف له، فهو يتطلّع إلى العـثور على شيء من التنظيم. لأن كلّ شكوى لها طابع مشوش. لـنا تأخـند الأرقام والرياضيات في الصيدلية، من جديد، طابع الجدّ والتسلسل الذي كانت عليه على لوح المدرسة.

كم كبسولة في الجرعة الواحدة؟ كم جرعة في اليوم؟ هل أتناولها في أثناء الوجبة؟ كم من الوقت قبل الوجبة، أم بعدها؟ مدّة الأيام؟ تُعاد الإجابات عدة مرات، وتُكتب بقلم حبر جاف على علبة الدواء. أسمع الناس يعيدون الأرقام لأنفسهم وهم خارجون. حبّتان عند الاستيقاظ، تسلات خلال وجبة منتصف النهار، اثنتان قبل النوم. يردّدون الأرقام وكأنف رقم هاتف، فهكذا يا حبيبي وهذه الطريقة يمكننا أن نحافظ على المسافة بيننا وبين صمت ما لا يمكن التبوء به.

هـناك رجل لا أعرفه، يحوم حول الباب الخلفي للصيدلية. كان يلفّ شالاً طويلاً حول رأسه، في العقد السادس من العمر. سألته: هل تسبحث عن شيء ما؟ أجاب: أتمنى كلّ الخير لك ولجميع من حولك. أبحث على علب من الكرتون. ما حجمها؟ قال: من جميع الأحجام. هل تريد أن تصنع منها بعض الأثاث؟ هزّ رأسه نفياً ولأول مرّة ابتسم. أتريد أن تحرقها؟ قال: أنا حكواتي. قلت: سأرى ما عندنا. عدت إليه ومعي علبة كبيرة وعدد لا بأس به من العلب الأصغر حجماً داخلها. شكراً لك. ماذا تريد أن تفعل بها الآن؟ أولاً، سأتقب بعض الفتحات في كلّ منها ومن ثم سأضع حكاية داخل كلّ واحدة، لا بدّ من أنك

تعرفين أن الحكايات المتروكة في العراء تبهت وتندثر. نعم، فالحكايات تحستاج إلى الإقامة السرية، ولا يمكنها العيش من دون هواء... سألته: ماذا تفعل حقيقة؟ قال: أربّى الصيصان.



من الصيدلانية التي بدأت السنوات تداهمها، ومن عائدتك.

مي غوابو،

أرسلت إليك اليوم الجوارب (4 أزواج) التي طلبتها. اثنان منها مخطّطان أفقياً. سيصبح رسغاك مثل رسغي الحمار الوحشي. وأما الآخيران فهما أبيضان من دون رسومات. اشتريتها الأسبوع الماضي. كانت في الخزانة مع ثيابك الأخرى. لم أرسلها بالبريد، أرسلتها مع المحامى. أخبرني حالما تستلمها.

تشترك الأزرار والحبوب بشيء حاص. هل تدري ما هو؟ سأعطيك مفتاح اللغز، انظر إلى يديك!

تقول إنك تلصق رسومات الأيدي التي أرسمها لك على الحائط، تحــت الشباك مباشرة. وتقول إنها من هذا الموقع، بإمكانها أن تطير إلى أي مكان تريده.

ولكن، في حياتي أنا، تودّ يداي أن تضحكاك. انظر إلى إبهاميك. إنهما الإصبعان اللتان تربطان بين الأزرار وحبّات الفول. فإذا أردت قسشر قسرون الفول الأخضر أو فك الأزرار، فستجد أن الإبهام تقوم بالحركة ذاتما!

هذا المساء، كنت أجلس متربعة على السطح مع آما، نقشر قرون الفــول، عدة كيلوغرامات منها. ذهبت لأنشر الغسيل، ووجدت آما

هناك مع سلة كبيرة من الفول. كانت قد بدأت بقشرها ولكنها كانت لا ترال في البداية. كانت نحيلة، أكثر من أي وقت مضى. وكانت حركتها واهنة. هززت رأسي ناظرة إلى الفول، وكصيدلانية قلت معلّقة: إنها غنية بالبروتينات والأميدات. قالت: ساعديني كي لا نموت جوعاً.

آمـــا ليست كسُلى، ولكن، ربما بجلوسي قربها، استعادت ثقتها بالمستقبل وبإمكانية حلول فصل الشتاء القادم.

جلست قرها، وبدأت العمل بسرعة. كلما أفرغنا محتويات قرن كسنا نرميه في وعاء موجود دائماً على السطح. الجميع يستعمله عوضا عسن آنية لسقاية النباتات، وها هي الآن تضعه قرب قدميها. قرن هذا النوع من الفول يميل نحو بياض مرقش بنقط رمادية وبنية، وعندما تنظر إلى ضمادات قديمة. تطير السيه وهسو في الوعاء يتراءى لك أنك تنظر إلى ضمادات قديمة. تطير السنونوات على ارتفاع منخفض. الجو مغبر. كل شيء بانتظار المطر. مسن وقست إلى آخر نتبادل النظرات ولا نتكلم. نسمع صفارة إنذار سيارة عسكرية.

لله القسوة بعينها أن أنه أنجب أبداً. إنها القسوة بعينها أن نأتي بروح أخرى إلى هذا العالم.

هل تظنين أنك حامل؟

حرّكت رأسها مشيرة بالنفي.

كـــان وعـــاء الغـــسيل المعدني الأبيض بيننا، نضع فيه حبّات الفول.

تابعت قائلة: التقيت شقيق رامي الأكبر، وأعطاني كتاباً كان قد وجده بينما كان يرتب أغراض رامي القليلة بعد موته. قلت له: لا أريد أن أعرف شيئا. هزّت آما رأسها.

في البداية، كانت حبات الفول التي فككناها كالأزرار تصدر صوت صدى حال اصطدامها بالوعاء المعدني. الآن، تقع الحبات بصمت، فالوعاء قد امتلاً حتى النصف. الحبوب من النوع الذي يُسمى كلية الديك.

تابعـــت آمـــا قولها: بيَّن لي شقيق رامي، أن رامي كان قد كتب اسمـــي على الكتاب وربما كان ينوي أن يقدّمه إلي كهدية. إنه كتاب أشعار، وكاتبته اسمها بيجان ماتوور.

تقـف آما وتعبر السطح، ثم تعود حاملة كتاباً. عندما جلست ثانية، فتحته وقرأت بصوت عال، بمدوء وعلى مهل، وكأنها تهمس بصلاة.

> إن الدم الذي يعرف الانتظار يعرف أيضاً كيف يكون حجراً.

توقّفت عن فقء الفول. نظرت آما إلى حضنها. انتظرنا ثم قرأت ثانية.

> إن الدم الذي يعرف الانتظار يعرف أيضاً كيف يكون حجراً أن تكون في العالم هو الألم هذا ما تعلمته.

أغلقتْ الكتاب ووضعته قرب الوعاء.

سألتني: لماذا كل هذا الألم؟ كل شيء مؤلم. لماذا لا يتوقف البشر عـن تمزيق بعضهم، إرباً إرباً؟ قولي لي، يجب أن أعرف. أنولد لنتعذب فقط؟ هذا ما تعلمته، ولكن على أن أعرف لماذا.

أضع يدي في وعاء الغسيل المليء بالحبوب، وأدعها تجري بين أصابعي. قلت لها: في إحدى أمسيات هذا الخريف، سندع الحبوب الجافة تغلي برفق، مدة سبع ساعات متتالية من دون ملح، حتى تنضج علينا أن نجد بعض الليمون الأخضر، فهو أفضل من الأصفر، وستسلقين بعض البيض، على الأقل مدة ست ساعات في الماء، مع قشر البصل، ولن تنسي إضافة نقطة من زيت الزيتون، حتى لا يتبخر الماء عند الغليان. هل ستفعلين كلّ هذا؟

رفعـــت عينيها ومالت نحوي وحضنتني. فانقلب الوعاء وتناثرت حبات الفول على الإسمنت.

عــندما انتبهنا لما حدث ضحكنا. كنّا نضحك على نكتة قديمة، نكتة أقدم من أي قصر، نكتة حبوب اسمها كلية الديك. ثم ركعنا على أيدينا وركبنا، وبدأنا بجمع الحبّات. أظن أننا لم نفقد إلا القليل منها.

أن نكــون في هذا العالم هو الألم، صدق الشِّعر. وفي هذه الليلة تريد يداي مواساتك. لا يمكن احتواء الفقراء كمجموعة. فهم ليسوا فقط الأكثرية على هذا الكوكب، بل إلهم أيضاً في كلّ مكان. حتى إننا بطريقة أو بأخرى قلد نجد أن أصغر الأحداث تتعلّق بهم. ولهذا فإن مهمة الأغنياء هي بيناء الجدران؛ جدران من الإسمنت، من التجسس الإلكتروين، من منصّات الصواريخ، من حقول الألغام، من الحدود المسلحة، من الإعلام المشوه، وأخيراً جدار من الأموال ليفصل المسلماربات المالية عن الإنتاج. 3% فقط من المضاربات المالية والمبادلات النقدية هي التي تتعلق بالإنتاج. أحبك.

معرض صناعة الخوف! في الأسبوع الماضي افتتح في باريس معرض صالون لو بورجيه العالمي لتسويق الأسلحة. أحد العروض، التي لاقت رواجاً، كان عبارة عن صندوق أبيض اسمه كوجيتو 1002 ومن صنع شركة أنظمة الكشف عن المشتبه بهم. يجلس المسافر داخل الصندوق، ثم يتم استجوابه – أو استجوابها – بعد ذلك يُجبر على وضع يده على سطح يقوم بفحص الحالات النفسية وقراءها. ردّة فعل الجسم تجاه الأسئلة كما هي مسجلة بواسطة جهاز كوجيتو ردّة فعل الجسم تجاه الأسئلة كما هي مسجلة بواسطة جهاز كوجيتو المطارات الأمريكية. وهو جاهز للتصدير. إذا كان بإمكاننا الحصول على كوجيتو على عرّاسنا. سوف يثيرهم بالتأكيد!

سأخبرك لماذا سأقوم الآن بكيّ أحد قمصانك البيض ذات الأزرار الداكنة، التي توجد على كل كم من أكمامها أربعة أزرار. هل ترى ما أعنى؟

يـوم الجمعـة الماضي، كان الحر شديداً إذ إن الحرارة تفوق 40 درجة منوية، كنا نشرب الماء كل نصف ساعة، وما إن حلّ المساء حتى أصبحت السماء معدنية اللون. كنا بانتظار العاصفة. أخذتنا على حين غـرة. ربما لا يضعف انتظار الشيء عنصر المفاجأة حين يأتي. كانت عاصفة حوّلت كل شيء في الدنيا إلى مطر.

كــنت لا أزال في الــصيدلية، كان الصوت على السطح مدوياً. قلت لي ذات مرة ونحن نقطع حسر عمر، إن صوت المطر الكثيف يشبه صوت النار.

ذهبت إلى الباب لأنظر إلى الأرض المهجورة. المطر الأصفر يقفز عن الأرض، والمطر الرمادي يتدفق من السماء. كل شيء مطر.

كانت تعتريني رغبة ملحة ولا تقاوم للخروج، والاندماج في هذه الأجواء التي لا يمكن لأحد احتواؤها. كل يوم في حياتنا نجد أشياء عديدة لا يمكن تحديدها. كنت أفكر فيك. ولهذا استجبت لنداء رغبتي. اندفعت نحو الطوفان وأغلقت الباب ورائي.

لم يكن ذلك كمن يستحمّ، مي سوبليته، كان شيئاً عارماً، آنيا. أخـــذتني المياه، أخذتني كلي، وأخذت روحي معها في آن واحد. ربما صــرخت، ولكــنني بقيت هناك، لم تستثن المياه أي جزء مني وكنت سعيدة، مشرّعة، من دون حدود كما كان الوضع في طائرة الكاب 10.

صرخ أحدهم باسمي من بعيد. لم يكن بإمكاني سوى رؤية ملامح رجل يحمل كيساً فوق رأسه وهو يمشي نحوي عبر الأرض المهجورة.

عــند اقتــرابه عرفته. ألكسيس. ألكسيس يقوم بإحدى زياراته المفاجئة. كان مبللا مثلي، ولكنه كان أقل فرحاً مني. مما جعلني أسحبه إلى الداخل.

وقف نا ه ناك بع يداً عن المطر المتدفّق، والماء يسيل، يسيل منا، وي شكل بركاً صغيرة على الأرضية المبلطة. كنا مندهشين، وكنا على وشك الضحك، ولكننا لم نضحك، لأنه في تلك اللحظة طرأت لنا فكرة متبادلة.

لم نستفوه بكلمسة، وبدأنا بالصّئيء كالفيلة التي تبخ الماء من خراطيمها من أجل غسل أحدها الآخر. استمررنا على تلك الحال؛ نستخدم الأصوات أكثر وبجنون أكبر. كنا كاثنين من الفيلة، نستخدم الذراع اليسرى كالخرطوم. وبينما كنا نقوم بذلك، كان كلانا يدرك، ونحسن نتذكر أيام سجننا، أن ما نفعله، عدا عن كونه لعبة هزلية، كان أيضاً انغماساً في أحلام الحرية! نعم جنون، والجنون كان الأهم في كل هذا.

حوَّل الكتاف اكتاف الكافي فسيل وذلك لنجعلك تضحك، مي جولوندرينو، وليضحك أيضا مورات ودوريتو وعلى وسيلفيو. لا يمكن كم أن تسشاهدونا ولا يمكن نا مشاهدتكم. لأنهم سيكونون قد اقتادوكم إلى زنازينكم وأوصدوا الأبواب.

صاح ألكسيس: اسمعي ضحكاتمم!

لقد سمعتها.

توقّف المطر، فعدنا إلى الشقة حيث قمنا بتحفيف أنفسنا، أعرت ألك سيس هذا القميص من قمصانك وبنطالا وصندلا. كانت هناك

فرصـة للذهاب إلى أمسية للعب الورق، لعبة الكانستا، فذهبنا. كانت أمـسية لا بـأس بها، حصل ألكسيس على 3 بطاقات سوداء وبطاقة حمـراء. أما أنا فقلت، أكابا، وطلبت الإذن للتوقف عن اللعب. حفت ثيابه في اليوم التالي، فذهب.

ها قد ألهيت كيّ قميصك. كويته ببطء. كم من السنوات قد مسضت ولم أقم بكيّ قميص لك؟ أعرف أننا نعد الزمن بالأيام وليس بالسنوات. كويته ببطء، وعقدّت الأزرار حتى القبة. لون الأزرار رمادي داكن، يميل إلى الأرجواني. في الصباح ومن على وسادتي أحب أن أراقبك واقفاً هانك، عند أسفل سريرنا. تغمض عينيك قليلاً للتركيز، فقد كان عليك فك ثلاثة أزرار حتى تتمكن من ارتداء القميص من فوق رأسك. ألفان ومئة وستة عشر يوماً.

لك دوماً، عايدة

## يروي جام يوجيل هذه القصة:

ياكوف، ابسن السنوات السبع، يسأل صديقه: كيف يتمكن البسشر من رؤية كل شيء، بأعينهم الصغيرة هذه؟ كيف يمكنهم أن يسشاهدوا مدينة بأكملها وضاحية واسعة. كيف يمكن لكل هذا أن يجد حيزاً في عين صغيرة واحدة؟

حــسناً، أقــول لياكوف، تخيّل جميع المساجين في هذا السجن، الآلاف منهم. تخيّل عيولهم وقد اتسعت وتضخمت من فرط شوقها إلى العالم خارج السجن. كيف يمكن يا ياكوف أن يتمكن السجّانون من حشر كل تلك العيون في مكان صغير كهذا؟

## مي سوبليته،

في سنوات طفولتي وفي أواخر كلّ فصل خريف، كانت عمّتي تانيا تصنع مربّى من الياقطين كبير الحجم، وكان له مذاق مثل العسل مسع الجزر الأبيض. كان هذا النوع من اليقطين ذا قشرة بلون البشرة، وموشّماً بخطوط وخصل بعضها أحمر وبعضها أخضر. لو عثرت على الوصفة سأصنع لك بعضاً منه، وأرسله إليك.

سأرسل إليك الآن جملة كما كتبها ابن عربي في القرن السابع. هـو مـن كتب مشيراً إلى أن إدراك الكون من خلال المرأة هو الأبلغ كمالا! لا بد من أنكم جميعاً في سجن سوز ستوافقون على رأيه. أليس كذلك؟

وحددت اقتباساً عن هذه الجملة في مقالة عن أرسطو، نشرت في محلة طبية قديمة استعملت أوراقها لتغليف صندوق من الحقن الطبية، وصلتني بالبريد من تايوان! تقول الجملة: إن الكائنات النورانية هي الطاقة الكامنة في قدرات حسد الإنسان.

أريد أن أهمس إليك، مي سوبليته، بالأسئلة والأجوبة التي تحتاحني، وأنا حالسة هنا، وحيدة، عدا عن كوينغ التي تتكوّر كل ليلة على الكرسي الذي استحوذت عليه. يمكنني القول إنني أجلس الآن على مقعدك المفضّل، لأنك كنت تحب الجلوس مقابل النافذة في أثناء تناول الطعام. آنذاك لم يكن لدينا الوقت الكافي لتكوين بعض العادات الحقيقية؛ سوى عادة النوم في أحضان بعضنا. لذا كان لجسدينا ولنومنا عادات خاصة. هنالك شيء ما يثيرين، نوع من الدهشة، عند إدراكي

أنه بعد أربعة عشر قرناً من كتابة تلك الجملة، يمكننا اكتشاف صدقها وحقيقتها.

أحدق إلى هده الصفحة حيث أخط كلماني، فأسمع صوتك. تختلف الأصوات عن بعضها مثل ما تختلف الوجوه. ولكن اختلافات السصوت أكثر صعوبة لكي يدقق فيها. كيف يمكنني أن أصف صوتك لأحدهم ليتعرّف إليه من دون ارتكاب أي خطأ؟ في صوتك انتظار؛ مثل انتظار قطار ليتباطأ قليلاً حتى نتمكّن من القفز إلى الخارج. حتى وأنت تقول: لا بأس، دعينا نذهب، أعطيني يدك، لا تنظري إلى الخليف! حتى عند قولك مثل هذه الكلمات، هناك صفة الانتظار في صوتك، أو عندما حضنتني على سفح التل في سفيس قائلاً: ابقي هنا إلى الأبد!

توصّل علماء البيولوجيا العصبية إلى معرفة حديثة، وهي أن كل حسم حيّ يتكوّن – إضافة إلى مكوّناته الفيزيائية كافة – من "شبكة خلايا ترسل رسائل" لا حدّ لها، وأن تلك الرسائل تدير أنشطة خلايا الجسم ووظائفها وتوجهها، من أجل المحافظة – تبعا للظروف والمستغيرات – على أقصى درجة ممكنة من حسن الأداء والاستقرار. وهذا ما يسمّونه الاستتباب أو التوازن الداخلي.

هناك شيء آخر حول صوتك. عندما تتحدّث تصبح شفتاك مثل ستارة مرتدّة إلى الخلف، بدءا من لسانك وأسنانك، الستارة هي أيضا حرح؛ أريد في كلّ مرّة أن أغطّيه بفمي.

رسائل الخلايا يتم إيصالها عبر روابط تسافر لمسافات طويلة عبر محرى الدم، ومن خلال مسارات أخرى. كلّ واحد من هذه الروابط عبرارة عن جزيء صغير مكوّن من الأحماض الأمينية. إن الهرمونات، والأنـــزيمات الهـضمية، والستيرويدات، والناقلات العصبية، جميعها

أنــواع مــن الروابط. ما يجعل هذه السلسة من العمليات بالغة التعقيد وحمــيمة في آن واحد، لأن كل نوع من الروابط ينبغي أن يتعرّف إلى متلقّ أو مستقبل من نوع خاص.

المستقبلات هي أيضا عبارة عن جزيئات من الأحماض الأمينية موجودة على سطح كلّ خليّة في الجسم، وقد يكون عددها مئات الآلاف على سطح كلّ خليّة. يشبه الأمر كما لو أنّ كلّ خليّة عصبيّة لحديها أكثر من مليون أذن بارزة تترقّب استلام رسالة، من فم أحد أنواع الروابط الخاصة بها. تلك الرسالة ينبغي إيصالها إلى نواة الخلية، بحيث تقوم الخلية بتغيير أنشطتها تبعاً لمضمون الرسالة التي استلمتها للتو من باقي أعضاء الجسم وما يحيط به.

عـندما أكتب كلمة خليّة، أفكّر في تلك الخليّة، رقم 73 حيث أنــت محاصر! لا تتوقّف الكلمات عن ربط أشياء غير اعتيادية بغيرها، لــذلك فهـــي مثل أمهاتنا. هن يحاولن باستمرار جمع الأشياء معاً. هن عكس السحون! ذلك لا يمنع أن بعض الأطفال يبقون سحناء لأمّهاتهم مدى الحياة.

صــوتك فــيه همس يتجاوز المتوسّط. إنه صافر، صوتك الذي أفتقده. الصوت الذي أفتقده أكثر مما يمكنني التعبير عنه.

باب الغرفة المؤدّي إلى المستودع مفتوح، أرى في الجهة الشمالية حنفية فوق الحوض الوضيع، حيث وضعت أصائص الزهور لسقيها. هذا المساء، بعد عودتي إلى المنزل، سقيت أحواض الياسمين الأبيض والأصفر. أذكر أنك غسلت قدميك هناك. لم تغسلهما في الحوض قرب الدوش.

كـــنت تخلع حذاءك، ثم تغسل إحدى قدميك وتحدّثني عمّا جرى في ذلك الصباح، ثمّ تغسل قدمك الأخرى وتحدّثني عمّا جرى في فترة

ما بعد الظهر. كنت أستمع وأتخيّل أن كاحلك وعظام قدميك هي التي تقــول ليديك مّا ينبغي قوله لصوتك حتى يقوله بدوره لي. لذا أريد أن أقبّل كل عظمة من الاثنتين والخمسين عظمة في قدميك.

تتراوح الرسائل التي تصل المستقبلات ما بين أبسط التعليمات مشل إلى الأمام! إلى الخلف! افتح! أغلق! إلى تعليمات ورموز بالغة التعقيد ومتعلقة بسولوكيّات ومشاعر مختلفة، مثل التعاطف، والتعاون المتبادل، والخداع، والثأر، والتضحية، والحذر، والعشوائية.

كيف مثلاً عندما أقول في فراغ الليل أحبك فأستلم شيئاً هائلاً ؟ السصمت كامــل كما كان. لم يكن ردّك ما استلمته، فلم يكن هناك ســوى إعلاني عن حبك، ولكنّني أشعر بالرضى والامتلاء. ممتلئة بماذا؟ كيف يتحوّل اعتراف ما، إلى هديّة بالنسبة إلى من تفوّه به؟ لو أدركنا مغزى ذلك، فلن يكون هناك أي حوف. يا نور، كم أحبّك.

الروابط ذاتها ومستقبلاتها الخاصة يتمّ إنتاجها في الجسم والدماغ، وهـــي تعمل مثل شبكة لكل جزء منها السلطة نفسها. بالنسبة إليها، الجسد والدماغ متساويان. إنها قصّة طويلة.

مي سوبليته، بعض الروابط الموجودة في جسد الإنسان، موجودة أيــضاً (الكتابة هنا غير مقروءة ومتفشّية) لدى بعض أوائل المخلوقات على سطح الأرض.

هـناك طريقتان يمكن للروابط، من خلالهما، توصيل رسائلها إلى المستقبلات الخاصة بها. الطريقة الأكثر شيوعاً هي عبر تشابك مباشر يحدث على سطح الخلية، تماما مثلما يحصل معك عندما تنقر أنت وأصدقاءك على جدار يفصل بينكم في السجن. تلك الرسائل عبارة عن أنــزيمات تقوم بتحويل الأدينوسيين ثلاثي الفوسفات إلى أدينوسيين أحادي الفوسفات، الذي ينقل بدوره الرسالة إلى موقع أبعد.

الــروابط الأســترويدية تعمل بأسلوب آخر، فمستقبلاتها ليست على حــدار الخلايا بل في داخل نواة الخليّة. لذا فتعليماتها تعمل مثل رسالة مكتوبة ومربوطة على حبل متدلٌ من طابق أعلى ليصل إلى نافذة السحن. تقوم المستقبلات بتوصيل رسائلها إلى الحمض الخلوي الصبغي داخل نــواة الخلية، والذي يقوم بدوره بإرسالها كمعلومة من خلال الحمض الـنووي الريبي. فمثلاً الهرمونات الجنسية، هي روابط أسترويدية. وتكوّن ثديي يعود فضله إلى تلك الهرمونات وإلى الرسائل الـي تحملها مــوجهات القندتــروفين والأستروجين والبرجسترون والبركتين.

مي سوبليته، لديك طريقتك الخاصة في القراءة. تجلس خلف هذه الطاولة وتقرأ الجريدة اليومية وهي نصف مطويّة، أو تقرأها وأنت مستلق على ظهرك فوق السرير، وقدماك تبرزان خارج إطار السرير، وحسين تود قراءة كتاب ما فأنت تحمله بيديك ليكون فوق وجهك. رجّا هو كتاب حول النباتات الجبلية. طريقة قراء تك، وطريقة أدائك للقراءة، هما شيئان خاصّان بك. قد ينجذب بعضنا إلى دوّامة قراءة المطبوعات، وبعضنا قد يقلع عن الرحلات الطويلة، أما أنت فتلملم كلّ ما يسصلك وتربطه فوراً بما هو موجود حولك. وأنت تقرأ، لا تبدو غائباً بل أكثر حضوراً. ألقي برأسي على كتفك. القراءة بالنسبة إليك نسوع من التدقيق، وهذا واضح من الطريقة التي تحرّك فيها ذقنك. أدير رأسي المسترخي على كتفك وألمس بلساني أسفل ذقنك ثم أرفع رأسي قليلاً وأضع شفتى فوق كلّ من الجهتين اللتين لمستهما شفتاي.

الرسائل التي تصل إلى المستقبلات، والتي تتحاوب معها الخلايا يمكن أن تتباطأ، أو تتسارع، أو تعود أدراجها، أو تُحدث اختلافا في أداء وظائف السدماغ، والغسد، وجهاز المناعة، والطحال، والجهاز

الهضمي، وكذلك يمكن لهذه الرسائل أن تكون محفّزة لما نشعر به أو ما نرغب فيه، كالشعور بالخوف، والرغبة في المجازفة، أو الاختباء.

أجسسادنا مكونة من ترليونات الخلايا. والرسائل الواصلة إليها تسشكّل شبكة من الاتصالات المتبادلة والتبليغ العكسي والتنسيق. ليس هناك أوامر عليها، بل فقط مدارات مستمدّة من رسائل الجسد، بعضها موجود منذ بداية الحياة وهي تنسج – هذه هي الكلمة الوحيدة التي وجدة الحياة وهي تنسج عكن مقارنته بنظام الدماغ. يبدو الأمر كما لو أن الجسد والعقل من المادة الأصلية نفسها. والكائنات النورانية هي القوى الكامنة في قدرات جسد الإنسان. وفي تلك الصفحة من المجلة ذاها التي وصلتي من تايوان، أطلق أرسطو عليها اسم العقول.

كــلّ حليّة كائن بحدّ ذاتها. لها تاريخ ميلاد، وفترة حياة، وعلى الأغلــب وقــت للوفاة. لكلّ حليّة نحو مليون مستقبل ينتظر كلّ منها وصول رسائل عبر الروابط. الروابط هي أول الكائنات النورانية.

لماذا أقول لك كلّ ذلك؟ لماذا يبدو الأمر مهما؟ أعتقد أن السبب يعود إلى المكان حيث أنت موجود، وحيث أنا الآن.

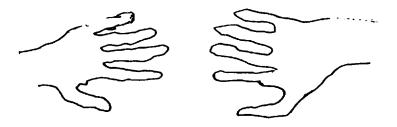

إن اكتـشاف البيولوجـيا العـصبية للكائنات النورانية المتعلقة بالـروابط أحدث تغييراً على ما يمكننا تخمينه حول الدماغ، وكذلك علـي ما هو شائع من معرفة حول علاقة الدماغ بالطبيعة المحيطة بنا.

وجهة النظر القائلة إن الجسد آلة يديرها عقل غير مادي وغير ملموس، وصلت إلى نهايتها الآن. تلك النظرية دامت لأربعة قرون فقط.

العقل مثبت في الجسد، وذلك عبر وساطة الدماغ كعضو. يتكون العقل، ويأخذ بحرى حياته من خلال الخلايا العصبية التي تشبه كلّ الأنسسجة الحسيّة الأخرى. العقل والجسد، أحدهما غير مادي والآخر مصادي محبوكان معاً في نسيج واحد، هما ليسا شيئين، هما شيء واحد. مى سوبليته.

وأنت في سجنك، لا يمكنك ذرع المسافات؛ سوى المسافات السعفيرة المكررة. ولكنك تفكّر وترحل أفكارك عبر الكون. يمكنني السسفر حيثما أريد، ذرع المسافات جزء من حياتي. تفكيرك وأسفاري هما الشيء ذاته تقريباً. الأفكار وامتدادها أجزاء من المادة نفسها. إنها مثل نسيج واحد.

أنت وأنا نبحث غالباً وعبر عقولنا، عن منفد خارج أيامنا الداكنة، نحاول العثور على منفد، ليكون موجوداً في كل دقيقة إلى الأبد!

لــذا أريد أن أقول لك إن الأحلام في السجون غالباً ما تتضمن وحــوداً لكائــنات نورانية. وهي الأقطاب المعاكسة للسجّانين، رغم وحــود الطّيبين أو السيّئين من كلا المعسكرين. لكي نتمكن من فهم تلــك الكائنات بعمق لا بدّ من فهم السجانين. خارج السجن ينسى الناس وجود كليهما.

العقل هو نتاج قراءة مستمرة لأحداث تجري في الجسد، ومن بين هـذه الأحداث هناك أيضاً الإدراكات المختلفة عبر الأعضاء الحسية: نرى، نسمع، نلمس، نشم، ونذوق. ألعق ملعقة من العسل، وأرتشف الساي ساخنا، الجو بارد هذه الليلة. وأنت في سجنك، ربما دفنت

رأسك تحست الأغطية. هطلت الثلوج اليوم لأول مرة والهواء بارد، غطّت التثلوج كلّ غصين، كلّ غصن، كلّ فروع أشجار الفاكهة الموجودة على الستلّة المقابلة. أصبحت تفاصيل كلّ شجرة وكأنّها مرسومة بالأبيض. أرسل إليك هذا المساء، تلك الزخارف البيضاء، كما لو أنّها نسيج نوراني. ما يحيط بنا هو جزء من ذلك النسيج أيضا. اسحبه فوق رأسك لكي تبقى متدفئاً بالكلمات التي تأتي إليّ كما آتي أليك.

عندما نقرأ، فالأحداث الناتجة عن الإدراكات الحسيّة في الجسد، تستحوّل إلى صسور في العقل. من دون العقل ليس هناك صور في أي مكان، يا حبيبي.

إن الطبيعة بأسرها مصفاة حذرة تروي قصة الذكاء الذي رشح عينها وعير من خلالها. وأحسامنا هي حزء من المصفاة ذاتها، ومن أحسامنا تنبيئق أذهاننا التي نقرأ بها هذه الرواية. أخلع ملابسي الآن لأقول لك هذا.

عايدة

ليلة سعيدة آيرين، سأراكِ في أحلامي...

## مي غوابو،

أكتب إليك بينما أنت في زنزانتك تسمع كلماتي. أجلس على سريري، ودفتر الرسائل على ركبتي... إذا أغمضت عيني، يمكني أن أرى أذنيك. الأذن اليسرى أكثر بروزاً من اليمنى. إحدى أعز صديقاتي في المدرسة كانت تدّعي أن الآذان البشرية مثل القواميس، فإذا كنت تحسن استخدامها سيكون بإمكانك أن تجد فيها المفردات: كلمة الصفاء، على سبيل المثال. الصفاء.

يرن جرس الهاتف. صوت ياسمينة يأتي حاداً ومتقطعاً – تصدر بعض العصصافير زقزة حادة، ومتقطعة مثل صوتها حين تشعر بأن شجر هما مهددة – لتخبرني بأن طائرة من نوع أباتشي كانت تحوم فوق مصنع التبغ القديم في منطقة العابور، حيث اختبأ سبعة من رجالنا، وأن نسساء الأحياء المجاورة ومعهن أخريات أيضاً، يجهزن أنفسهن للقيام بدرع بشري حول المصنع، وعلى سطحه، لمنعهم من قصفه. فقلت لها إنني قادمة.

أضع الهاتف جانباً، وأقف ساكنة من دون حركة ولكنني كنت كمن يسركض. هدواء بارد يلفح جبيني، شيء مني – ولكن ليس جسدي، ربما اسمي، عايدة – كان يركض، يدور، يعلو، يهوي، ويصبح شيئاً لا يمكن للعين أن تراه أو تصوّب نحوه. ربما كان هذا شعور الطائر عند إطلاق سراحه، إنه شيء من الصفاء.

لـــن أرســـل إليك هذه الرسالة، ولكنني أريد أن أقصّ عليك ما فعلـــناه في ذلـــك الـــيوم. ربما لن تقرأها سوى بعد موتنا. ولكن لا،

فالأمـوات لا يقـرأون. الأموات هم بقايا ما كُتب. الكثير مما يكتب يتحول إلى رماد. والأموات هناك، في ما تبقى من كلمات.

في الوقت الذي وصلت فيه إلى المكان، كانت هناك عشرون امرأة على المسطح، يلوّحن بمناديل بيضاء. المصنع مثل سحنك مؤلف من ثلاثة طوابق. وقفت طوابير من النساء عند الطابق الأرضي، وظهورهن نحو الحائط. كنّ يحطن بالمبنى بأسره. لم تكن هناك أي مصفحات أو مسدرّعات عسكرية أو سيارات من نوع الهامضي بعد. سلكت طريقاً عسبر الأرض المهجورة لأصل. عرفت بعض النساء وأخريات لم أكن أعرفهن. تلامست أيادينا، وبصمت تبادلنا النظرات لنؤكد ما يجمعنا. لنؤكد شراكتنا، لنؤكد فرصتنا الوحيدة بأن نصبح حسداً واحداً طيلة مدة وقوفنا هنا، رافضات أن نتزحزح.

سمعنا طائرات الأباتشي تعود. كانت تحلّق ببطء، قريبة من الأرض لتراقبنا وترهبنا. كان محرّكها ذو الشفرات الأربع يدفع الهواء الذي في الأسفل ويجبره على حملها إلى الأعلى. سمعنا زجرة الأباتشي التي نعرفها جسيداً وزجسرتهم هم، حين يتّخذون القرار فنهرع بدورنا لنختبئ في الملاجئ. ولكن ليس اليوم. كان بإمكاننا أن نرى الصواريخ المسماة، الملاجئ، مدفونة تحت إبطي الطائرة. كان بإمكاننا أن نرى الطيار والمدفعي، كان بإمكاننا أن نرى البنادق الصغيرة مصوّبة نحونا.

أمام الجبل المدمر، وأمام المصنع المهجور الذي استعمل كمستشفى مسؤقت عسند انتشار وباء الديزنتاريا قبل أربع سنوات، كانت هناك إمكانية موت بعضنا. وأظن أن كل واحدة منا كانت حائفة، ولكن ليس من أجل ذاتها.

هرعت نساء أخريات عبر الطريق المتعرّج من أعالي حبل عابور. إنــه شـــديد الانحدار في تلك النقطة. هل تذكر؟ لذا لم يكن بإمكانهن

رؤية الحوّامة. كن يمسكن بأيادي بعضهن ويضحكن بتوتر، وكان شيء غريب أن نسمع أصوات ضحكالهن وزمجرة الأباتشي معاً. نظرت إلى زميلاتي في الطابور. خاصة إلى جباههن. كنت متأكدة من أن بعضهن قد أحسسن بما أحسست به. كانت جباههن صافية. وعندما وصلت النساء المتلكئات من جبل عابور، أصلحن من شأن ثياهن وبكل دفء ورهبة تعانقنا.

كلما ازداد عددنا شكّلنا هدفاً أكبر. وكلما كبر الهدف ازدادت قوتنا. غريب هذا المنطق. كل واحدة منا كانت خائفة ولكن ليس من أجل ذاتها.

كانت الأباتشي تحوم فوق سطح المصنع وطوابقه الثلاثة، ثابتة في السماء ولكن بحركة مستمرة. كنا نمسك بأيادي بعضنا بعضاً، ومن وقــت إلى آخر كنا نعيد لفظ أسماء بعضنا البعض. كنت أمسك بيدي كوتو ومسريم. كوتو في التاسعة عشرة من عمرها ولها أسنان ناصعة البياض. مسريم أرملة في العقد الخامس من عمرها، قتل زوجها قبل عــشرين عامـاً. ومع أنني لا أنوي إرسال هذه الرسالة إليك، إلا أنني حريصة على تغيير أسمائهن.

في تلك اللحظة، سمعنا المصفحات تدنو من أسفل الطريق؛ أربع مسنها. كانت كوتو تتحسس رسغي بأصابعها. سمعنا صوت مكبر الصوت يعلن منع التجول ويأمر الجميع بالتفرق والرجوع إلى الداخل. كان الطريق من الناحية الأخرى للأرض مهجوراً ومكتظاً بالناس. تمكّنت من رؤية بعض المصورين، غير بعيدين عنا، وكان هذا من صالحنا.

كانت المصفحات العملاقة تقترب نحونا بسرعة، وأبراجها تدور لتنتقى الهدف بدقة. إن الخوف السذي يستفز ويولد من الأصوات، هو الخوف الذي يكون الستحكم به والسيطرة عليه أكثر صعوبة. كانت جنازيرهم تزمجر وهي تدور وهي تسنهش وتدوس كل شيء في طريقها. قمدر محركاقم وهي تدور وتستلوى وتنصهر في اندفاعها. يأمروننا عبر مكبر الصوت بالتفرق - ثلاثة أصوات، جميعها تعلو وتعلو، حتى توقفت المصفحات أمامنا في طابور يبعد عسنا نحو اثني عشر متراً. بينما كانت أفواه مدافعهم من عيار 105 ملم تواجها من مسافة أقرب، أقرب بكثير. لم نحاول أن نحتشد. وقفنا متباعدات، فقط أيادينا كانت تتلامس. ترجل قائدهم من المصفحة الأولى وأعلمنا، وهو يتكلم لغتنا بركاكة، أنه سيجبرنا الآن على التفرق.

سالت كوتو بصوت هامس: هل تعرفين ما هو ثمن طائرة الأباتشي؟ هـزّت رأسها بالنفي. قلت من بين أسناني: ثمنها خمسون مليون دولار. قبّلتني مريم على حدي. كنت أنتظر أن ينفتح الباب الخلفي لإحدى المصفّحات وخروج الجنود لمحاصرتنا. لم يكن ليستغرق هـذا أكثر مـن دقيقة، ولكنه لم يحصل، وبدلا من ذلك استدارت المصفحات، محافظة على مسافة 23 متراً، تفصل الواحدة عن الأخرى، وبدأت بتشكيل دائرة لتحيط بدائرتنا...

لم أفكّر في هذا الأمر آنذاك، مي غوابو، ولكن الآن، وأنا أكتب إليك في هذا الليل، أفكّر في هيرودوتس. هيرودوتس من هليكرناسوس، السذي كان أول من كتب قصصاً عن الطغاة. الطغاة الذين صُمَّت آذاههم بسبب سماعهم أصوات أسلحتهم الفتاكة، ولم يعودوا قادرين على سماع صوت الحقّ.

لم يكن بإمكاننا قط مقاومة الجنود. كانوا سينقلوننا عمداً بالعربات. أخذت المصفحات تحاصرنا، متعمدة الاقتراب منا. كانوا يضيقون حبل المشنقة حولنا.

أنت تعرف كيف تختبر القطّة مدى قفزها، وتحسب المسافة، وكيف تحطّ بأطرافها الأربعة المتقاربة على نقطة كانت قد قدرت مكالها بدقة. هكذا كان يجب على كل واحدة منا أن تفعل: ليس قياس مسافة القفز، بل بالعكس تماماً، قياس قوة الإرادة التي نحتاج إليها لاتخاذ القرار المخيف بالبقاء في أماكننا، قرار ألا نفعل شيئاً بالرغم من الخوف؛ لا شيء. إذا لم تقدر جيداً قوة الإرادة اللازمة، فهناك خطر أن تخرق الصف وتركض قبل أن تدرك ما تفعله. كان الخوف ثابتاً ولكنه يستأرجح. إذا غاليت في التقدير فسوف تضعف قبل النهاية، وستصبح عالمة على الأخرى، كانت أيادينا المتماسكة تساعد في نقل طاقة تقديرنا للموقف.

عــندما أحاطت المصفحات بالمصنع في المرة السابقة، كانت على بعــد ذراع مــنا، ليس أكثر. ومن فتحات هيكلها المسيحة بالأسلاك الشائكة كان بإمكاننا أن نرى خوذاً، وعيوناً وأيادي تلبس القفازات.

أكثر ما أرعبنا هو مشاهدة السقوف المصفحة للمدرّعات عن هذا القــرب! ومع مرور كل مدرّعة لم يكن بإمكاننا أن نتحاشى النظر إلى هــذه الــسقوف الصلبة، وهي الأشد صلابة من بين ما صنّعه الإنسان وغير قابلة للاختراق. لم نقدر أن نغض النظر إليها حتى وإن كنّا نغني، وقــد بدأنا فعلياً بالغناء... فعلى يد هذه المدرعات بمساميرها المخفية، وملمــسها الجـاف الــشبيه بجلد الحيوان، وصلابتها الشبيهة بصلابة الجرانيت الذي كان بلون الروث؛ ليس لوناً للمعدن ولكنه لون للعفن، نعم، على يد تلك المدرعات كنا ننتظر أن نسحق. وها نحن بمواجهتها وعلينا أن نقرر، ثانية، ثانية، ألا نتحرك. ألا نتزحزح.

قالت كوتو: يقول أخي إنه بالإمكان سحق أي مدرّعة إذا عرفت كيف تجد المكان الصحيح والوقت المناسب.

كيف كان بإمكاننا - نحن النساء الثلاثمئة - أن نصمد كما صحدنا؟ جنازير جرّافات الكاتربيلر أصبحت الآن بعيدة عن صنادلنا بضعة سنتمترات. لم نتزحزح. استمررنا في مسك الأيادي، ونحن نغني لبعضنا بعضنا بعضاً، استمررنا بصوت نسائي بعمر الزمن. هذا ما حصل. وهذا ما ساعدنا على القيام بما قمنا به. لم نحرم أو نشيخ بل - وبكل بساطة - كنّا نساءً قد بلغن من العمر ألف عام.

وصل إلى مسامعنا صوت انفجار من مدفع رشاش في الشارع. لم نسستطع أن نرى بدقة ما كان يحصل من موقعنا. ولكننا تبادلنا الإشارة مع أخواتنا على السطح، واللواتي تمكّن من مشاهدة ما يحصل عن كثب. طائرة الأباتشي تتدلى من فوقهن وتنذر بالخطر. فهمنا من إشاراتمن أن دورية قد أطلقت النار على بعض الأشخاص السنين كانوا يركضون في الطريق. بعد قليل سمعنا عويل صفارة الإنذار.

كان لقوة الشفط الصادرة عن المدرعة الثانية المطبقة علينا، ألها أشرت على ثيابنا وأثارتها من حولنا. لا تفعلن شيئاً. لم نتزحزح. كنّا مذعورات. وبصوت حدّاتنا تابعنا الغناء. نحن هنا لنبقى. لم نكن مسلحات إلا بأرحامنا المنسية.

هكذا كان.

ثمّـة مدرعة واحدة - لم نصدق حينها عيوننا المغبشة - مدرعة واحدة أوقفت دورالها وذهبت عبر الأرض المهجورة. تبعتها أخرى، ثم أخرى ثم أخرى، هلّلت النساء من فوق السطح ونحن، صامتات الآن، بــدأنا - وأيادينا ما زالت متماسكة - بدأنا بالتحرك نحو اليسار، شيئاً فــشيئا وعلى مهل، كما يليق بأعمارنا، حتى نجحنا في إحكام الدائرة حول المصنع.

بعد نحو ساعة أصبح بإمكان الرجال السبعة أن ينسلوا هدوء. ونحن، حداقن، تفرّقنا، عائدات بذاكرتنا إلى ما كنّا عليه حين كنّا صغيرات، وكيف أصبحنا الآن صغيرات. خلال عشر دقائق سمعت الخبر. انتقل من فم إلى فم: ماندا، مدرّسة الموسيقى قد قُتلت بالرصاص في الطريق. كانت تحاول الانضمام إلينا.

كانت ماندا تقول: ليست هنالك آلة مثل العود، ما إن يتوازن على حضنك، حتى يتحوّل إلى رجل! ماندا! أنا لك يا حبيب ما دمت أحيا.

رسالة غير مرسلة

نور،

كلّ موت حديد يحضّرنا إلى شيء ما - طبعاً يحضّرنا إلى موتنا - مسوق أنا، وليس موتك. فليس هناك أي شيء يمكن أن يحضّرني إلى مسوتك. سأجلس على الأرض، رأسك في حضني، وقنابلهم العنقودية تتفجر حولنا وسأرفض موتك. كل موت حديد يحضّرنا أيضاً إلى نوع من الاحتفال الكرنفالي، إلى كرنفال يقام رغماً عن أنوفهم، كرنفال لا يمكنهم الستدخل فيه حتى ولو استخدموا طائرات البريداتور. أتذكّر كيف قاموا بقنص ماندا.

كان هناك عدة مئات في جنازتها. بعد ذلك غنينا القليل، القليل فقط من أغانيها. وكان ذلك كتدريب للكرنفال الذي يرعبهم كثيراً.

ليست هناك أي أغنية في الوجود لم تخاطب في جزء منها الموتى. يأخذ الموتى هذه الأغاني ويضعونها في جيوب صمتهم، جيوب صمتهم الأمامية، مع مفتاح البيت، وبطاقة الهوية، والقليل من النقود وسكّين. عندي سكّين جديدة، مي كاديما. أعطتني إياها سوكو.



في الحقيقة، إلها ليست حديدة، بل وجدتما سوكو على الأرض ولم تحتفظ بها بسبب معتقداتما الخرافية. أعطتني إياها قائلة: أقسم بالله إنك الوحيدة من بين اللواتي أعرفهن والتي لن تقوم بذبح نفسها أبداً، وأنا متأكدة من ذلك. أستعملها الآن لتقطيع النعناع والأناناس. لها مقبض من العظم وغمد. وإذا كان ذلك ضرورياً يمكنني الطعن بها.

يسضعُ الموتى أغانينا في جيوهم الصامتة. عندها، يتغير الصمت، ويسصبح صمتاً يشي بالقرب لا بالبعد، صمتاً مشتركاً. كالصمت بين آميترا وفيكتور ويجيى وإميل وزكريا وسوزان ونانسي وفالنتينا وسيزار، كالصمت الذي يضمنا أنت وأنا؛ نحن اللذين ما زلنا حيّين. كالصمت بيني وبين ماندا في هذا المساء.

في السساحة الرئيسة، وعلى سطح مبنى البلدية كانت هناك ساعة كبرى تعلن عن الوقت. وعند وصول قطار من القرية - مرة في الصباح الباكر من كل يوم - كان يتواجد في الساحة رجل أنيق، منهمك بمطابقة توقيت الساعة الكبرى مع توقيت ساعة جيبه. سأله راع كان قد وصل على متن القطار للتو، باحثاً عن عمل في المدينة، عن ما يفعله وهسو واقف هكذا لمدة طويلة؟ أنتظر. كان ذلك جواب الرجل، فهذا الأمر من بين مهماتي، أن أتفحص ساعة البلدية وأراقبها، فحين تتوقف الساعة الكبيرة أقابل توقيتها بالتوقيت لدي. ويشير إلى ساعته، فعندي التوقيت السوقت الصحيح. وهكذا يتمكن موظف البلدية من إعادة ضبط السوقت الصحيح في الساعة الكبيرة. سأل الراعي: هل تتوقف كثيراً؟ بضع مرات في الأسبوع، وعند حدوث ذلك، يستشيرونني وأعلمهم بالتوقيت الصحيح ومن ثم يدفعون لي. أتقاضى قرابة الدولار. مال يسسهل الحصول عليه. الحقيقة أنه لدي الكثير من الأشغال. أكثر مما

يلزم. مهلاً، وجهك يعجبني، إذا رغبت فسأقوم بتسليمك هذه المهمّة. يمكنك أن تأخذ ساعتي – فهي جزء من المهمّة – بنصف دولار فقط.

أسمع صوت ماندا العميق وهي تروي هذه القصة. في حياة أخرى، كان اسم ماندا، سفيغي. كان بإمكالها أن تروي القصص بأصوات متعددة حسبما تقتضي القصة. كما يرويها رجل أو كما ترويها امرأة أو كما يرويها طفل. يمكنني أن أرى الساحة المبلطة بالأحجار الكبيرة، يمكنني أن أرى وجه الراعي، الذي سوف يقول للسرجل الأنيق: حسناً، سأدفع لك في أول يوم تتوقف فيه الساعة الكبيرة.

عندما قتلوا ماندا في ضاحية حبل عابور؛ قتلوها في كل قصّة من قصصها. سال دمها على الحجارة الكبيرة في الساحة، ذاك المكان الذي كان شاهداً على فصاحة الراعى أمام الرجل الأنيق.

عـندما لا يكـون هناك أحد في الصيدلية لطلب الاستشارة أو للسؤال عن الأدوية- أجد نفسي أتحدّث إلى صمتها.

عــند عودتي إلى البيت هذا المساء، وحدت على حافّة نافذي وعــاءً فيه حلوى الجيلي، وقد غرست فيه شرائح من الموز والتوت البري.

غرفة آما صغيرة جداً. لذا، عندما تقوم بالطبخ فهي تضع طبّاخ الغاز خرارج بابها على السطح. وهكذا، ومن خلال الباب المفتوح يمكنها أن تراقب النار من حيث تجلس على سريرها. يتسع سطح الطباخ لطنحرتين. آما، تطبخ في أوقات غريبة. لا بدّ من ألها قامت بإعداد جيلي الفراولة هذا الصباح.

عــندما أبتاع البقلاوة – ولا أقوم بهذا كثيراً، لأنني أتناول الكثير مــنها- أضــع بعضاً منها على حافّة نافذتها وأغطيها بشال ليقيها من

الدبابير. لا نتبادل الشكر بالكلمات، فالهدايا الصغيرة، ما هي إلا فواصل من الاهتمام.

في إحدى أمسيات الأسبوع الماضي، جاءي شاب إلى الصيدلية، وسأل إن كنت قد رأيت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، قطة بلسون الزنجبيل. اسمها فوكس. قلت: لا، لم نشاهد أيّ قطّة. لم أستطع التعرّف إلى الشاب. ربما كان في السابعة عشرة من العمر. كان من السسهل أن أتخيله مع بندقية. ولكن في ذلك المساء لم يكن مسلحاً. كانت عيناه شديدي السواد، وله سالفان سوداوان وشاربان رفيعان، وحسمه مرن. قال: في آخر مرّة رأيت فيها القطّة، كانت خائفة.

هززت رأسي.

إذا شهدتها وتمكنت من الإمساك بها، فلا بأس. ولكن، إذا لم تستمكني من الإمساك بها وشاهدتها، فهل بإمكانك مهاتفتي. هذا رقم هاتفي السنقال. أعطاني قصاصة من الورق كتب عليها الرقم مسبقاً. سألته، هل هي قطتك؟ نظر إليَّ نظرة يراد بها القول، إنه كان علي أن أعرف من دون الحاجة إلى السؤال.

قال: إلها قطة حيما، وهي في التسعين من عمرها، وتعيش وحسيدة. أخشى عليها إذا لم تجد قطتها، فهي لم تتمكن من النوم ليلة البارحة. أسمتها فوكس بسبب لولها الذي يشبه لون الثعلب.

قلت، سأترقبها. التقت أعيننا، وأظن أننا نحن الاثنين كنّا نتساءل عن الشيء ذاته؛ عن كيفية العيش حتى سِّن التسعين!

قال: شكراً. شكراً جزيلاً.

فواصل من الاهتمام! ترقيم الأيام بها هو الشيء الذي يتعلّمه السحناء ذُوو الأحكام الطويلة. أليس كذلك؟ ولكن بعد أيام من عدم

الكتابة إليك، وأسابيع من دون رسائل منك، فالفواصل ليست كافية. أحـــتاج إلى ســطرين مـــن أغنية. أغنية كانوا قد غنوها قبل تكوين الفواصل اللعينة أو اختراع ورق الكتابة.

شهويي هي كحل رموشي عندما أراك تلتمع عيناي!

> لك دوماً، عايدة

كــنّا قد سمعنا عن لوحات الفتان هاتشن لين الذي أمضى نحو ســبع ســنوات في سجون مينمار، والذي كان يرسم على القماش الأبــيض لقمصان السجن المغسولة والمستغنى عنها بسبب عدم توفّر أي شــيء آخر. كما كان ينحت التماثيل من قطع صابون السجن المسموح بحا. أفرج عنه من سجن ميونغمايا عام 2004. وتساءلنا إذا كان بإمكانه إرسال لوحة إلينا، وقد تحقّق ذلك بالفعل.

يُخسرجها دوريستو وهسي ما زالت مطوية من جيبه. نراقب. يفسضها. ينسشرها أمامنا مثل رداء مصارع الثيران الذي يلقى على الكتفين، غير أنه هنا رقيق، مهلهل النسيج، قطني يميل إلى البياض ولم يكسن حجمه يكفي ليغطي جذع رجل. على القماش القطني رسمت دائرة، وكانت الدائرة مركزة على قاعدة مرسومة أيضاً، مثل الكرة الأرضية في إحسدى الصفوف المدرسية، أو مثل مرآة دائرية على طاولة الزينة.

رُسمت في الدائرة جزمة رجل؛ القدم اليمنى. وكانت الألوان قد وُضعت على القماش بواسطة حقنة ثم تم فركها بالأصابع. للحصول على اللسون الأسود، استعمل دهان المنازل المصنوع من الفينيل. ربطات الجزمة محلولة ولسالها متدلّ. رسم داخل الجزمة مجموعة من الأغسصان بسدت مثل سويقات من أشجار الفاكهة أو من أشجار الزيتون، وعلى رأس كل غصن رسم وجوه ساعات بدلاً من الزهر.

كانت وجوه الساعات من عدة أحجام. بعضها ليس أكبر من ساعة اليد، وأخرى كبيرة مثل ساعات الإنذار القديمة ذات الجرس في أعلاها. كان من الصعب قراءة الوقت على أي منها، والظاهر أن كل دائرة كانت تعلن عن توقيت مختلف، ربما كان بعضها يشير إلى توقيت صباحي، وبعضها الآخر يشير إلى توقيت مسائي. ولكن، ما كان واضحاً هو أنّ كلاً منها كان ذا توقيت مختلف وألها كانت متناقضة.

جمسيع هذه الأمور كانت إشارات أكّدت لكل منا أن هاتشن لين، كان سجيناً متمرساً. قررنا أن نأخذ لوحته إلى زنازيننا بالتناوب. نطويها. نضعها في جيوبنا. نفضها. نخلع جزمنا ونفكّر في أيام أخرى. وفي السيوم الستالي، نقدّم القماش القطني المرسوم فوقه، والمطوي إلى زميل آخر.

### مي سوبليته،

لم تنخفض درجة الحرارة خلال الليل عن 41 درجة مئوية، وكان الجوفي الصيدلية هذا الصباح، خانقاً. وحتى تسوء الأمور أكثر كان هناك انقطاع للتيار الكهربائي. وهكذا، لم نتمكن من تسغيل المروحة. في بعض الأحيان نشعر وكألهم استولوا على الفصول أيضاً، خاصة خلال ساعات النهار (أما في الليل فهم أكثر خوفاً منا).

ذهـــبت لزيارة سوكو. كانت تلك أول زيارة لها منذ أن فقدت ســوكو المسكينة زوجها. تفاجأت، لأنها لم تعد تتأفف من أي شيء. أليس غريبا أن يرشح عن الفقدان بلورات من الشجاعة؟

سوكو التي لم تتوقف عن النواح وعن التوسل إلى الله أن يأخذها، أصبحت زاهدة، وقليلة الانفعال. هل هذا ناتج عن عدم وحسود أي شيء آخر في حياها لتفقده؟ لست متأكدة. شقيق زوجها الذي اختفى قبل خمس سنوات ظهر في لندن، حيث كان قد وجد عملاً كسمكري. لقد نال تدريبه كمحام، ولكنه قرر الاختفاء عندما أغلق راديو AI. قالت سوكو إنه قابلك ذات يوم.

ومـع أهـا تعاني مشاكل في عدسة العين، إلا ألها لا تزال تزاول مهـنة الخـياطة. لا يوجد أي شيء. ولكـنها اليوم تقول الشيء ذاته ولكن بنغمة أخرى، وكأن الملاحظة ذاتها قد أوضحت ماهية الحل.

تــصر علينا أن نأكل من الكعكة التي أعدّقا من فاكهة المشمش الجفف.

تُذيب أسفل الشمعة من لهب الفتيلة المتبقية في فحوة الشمعدان ثم تثبّتها على الفحوة ذاها بقوة. تسأل، هل هي عموديّة الآن؟ لا أستطيع أن أرى، أحسبريني، هل هي عموديّة؟ تشرح لي أن أليكس هو الذي كان مسؤولاً عن تثبيت الشمع. تسأل ثانية، هل هي عموديّة؟ إذا لم تكن كذلك فقد تسيل وتقطر.

أقول لها: قليلاً نحو اليمين. نعم، هذا ممتاز.

تبتت الشمعة الثانية. هل أنت متأكدة من ألها عموديّة؟ أهز رأسي بنعم. إذا لم تكن كذلك فستقطر. أقول: ممتاز. تقول: كان لأليكس نظرة ثاقبة لكل ما هو قائم، وكان يأخذ ما يكفي من الوقت ليتأكد من أن الشمع مثبت بطريقة حيدة.

فجأة، أحد نفسي أصرخ باسمها: سوكو! وأبكي.

لم أقدر على أكل الحلوى ولم أقوَ على التفسير. كنت شديدة الإعياء. طلبت مني سوكو أن أستلقى على الأريكة، ففعلت.

ننسى الإعياء، مي سوبليته، إن الإعياء صبور مثل صبر أليكس مع الشمع. الإعياء ينتظر. ومثل الصدأ ينخر في صلب الإرادة وحتى أقواها تصميماً. يحيل الأمل المتوهج إلى غبار أحمر ويقلل من عزيمتنا. يسعى الإعسياء للقضاء على تأجيلنا الأبدي للأشياء، ويختار في آخر المطاف أقصر الأجسوبة. وما هو أهم، فإن الإعياء يؤثر الهدوء، غير آبه بأنه هدوء الموت.

في مرحلة ما، وأنت تعتني بشخص تحبه، شخص يتألم، ستصلان معاً إلى حافة بحيرة، ستتبادلان النظر بفرح عظيم، فهناك الهدوء الكبير.

رسالة غير مرسلة

### مي جولوندرينو،

لقد كتبت إليك في الماضي قبل فصلين من فصول الشتاء حسب ما أذكر، عن رجل مصاب بداء السكر كان قد جاء ذات ليلة إلى الصيدلية وكان بحاجة ملحة إلى السكر. هل قلت لك هذا؟ كان شديد التوتر، ومن حسن الحظ أنني كنت هناك. قدّمت إليه ما يلزم، ثم غادر. كان يتكلم بلهجة معيّنة ولكنني لم أسأله عن أصله ولا من أين أتى، ولم يُعطي اسمه. ولأنني أتكلم معك كثيراً في ذهني، أجدي مشوشة حول ما كتبته أو ما لم أكتبه في رسائلي إليك. في مدينة حالية من السحون؛ هل هسناك أي شسيء كهذا؟ من يمكنه أن يتصوّر أنه بالإمكان وضع هذا الكمّ من الأخبار والمعلومات في رسائل؟

أعسيد قراءة رسائلك مرات عديدة، ولكن ليس في الليل. إذ إن إعسادة قراءها في ذلك الوقت من اليوم، قد تشكل خطراً على الليل. أقسراها في السصباح، بعد احتساء القهوة، وقبل أن أذهب إلى العمل. أخرج من البيت لأتمكن من مشاهدة السماء والأفق. وفي أوقات عديدة أصعد إلى السسطح، وفي أوقات أخرى أجتاز الشارع وأجلس فوق جدف السسجرة التي سقطت، هناك حيث يتواجد النمل. نعم إنها ما زالست هناك. آخذ رسالتك بمغلفها الذي اتسخ، وأقرأ. وفيما أقرأ تمر الأيام، الأيام التي ما بين، تمر هذه من أمامي مسرعة، مقعقعة كعربات قطار شحن. وماذا أعني بالأيام التي ما بين؟ الفترة بين هذه المرة والمرة الماضية التي قرأت فيها الرسالة ذاتها وبين اليوم الذي كتبتها فيه واليوم الذي أخذوك فيه، وبين اليوم الذي أخذها فيه أحد السحانين وأودعها الذي أخذوك فيه، وبين اليوم الذي أخذها فيه أحد السحانين وأودعها

البريد، وبين اليوم الذي أجلس فيه على السطح وأقرأها. الفترة الزمنية ما بين هذا اليوم الذي علينا أن نتذكر فيه كل شيء، وبين ذلك اليوم الذي نستطيع فيه النسيان، لأن بحوزتنا كل ما نريده. هذه يا حبيبي هي الأيام ما بين، وأقرب قطار إلى هنا يبعد عنا نحو مئتي كيلومتر.

هـــذا الصباح كنت في مدينتك، في سوز، أشتري علبة من ورق لعــب "الشدّة"، وفيما كنت أجتاز السوق، عند كشك البرتقال، جاء رجل من خلفي قائلاً:

أنا مدين لك بكلمة شكر.

شكر، لماذا؟

لقد أنقذت حياتي، قبل سنتين، في سوكرات.

كيف حصل هذا؟

بحقنة سكّر.

تعني سكّراً أم أمفيتامين؟

في ليلة متأخرة.

في تلك اللحظة تذكرته، بكتفيه المنحنيتين، ولهجته الغريبة، وغيضبه. غضبه الذي كان مؤشراً على مدى هبوط السكّر عنده. لقد كان ذلك الرجل الذي أظن أنني كنت قد حدثتك عنه، والذي جاء في تلك الليلة إلى الصيدلية.

قــال: أسكن في الشارع المحاور، خلف متحر الحلاق، أرجو أن تكـــوني ضــيفتي لأقــدم لــك فنجان قهوة. لقد مضت عليَّ سنتان بالانتظار.

لا يوجد عندي الكثير من الوقت.

أعمــل في تنظــيف السوق وعليّ أن أبدأ عملي بعد ساعة، لذا ستكون قهوة سريعة.

إذا أردت.

سلكنا طريقاً ضيقاً بجانب متجر الحلاق.

هـنا، أشار بيده وهو يحيي زبائن الحلاق الذين ينتظرون دورهم لقص شعرهم، ولحلق لحاهم. هنا، عند الحلاق، تظهر الحقائق وتستبين، أكثر مما تظهر وتتكشف في أي مكان آخر.

هل تعمل في السوق منذ مدة طويلة؟

منذ خمس سنوات. منذ أن اتخذت القرار بأن ألبي النداء، وأتبع دعوتي.

وما هي دعوتك؟

وكجــواب عــن سؤالي، يفتح الباب الأمامي الذي يفضي إلى الحارج، ويومئ إليَّ وهو يدعوني إلى الدخول.

غــرفتي عاريـــة، ولكنني أتوسّل إليك أن تشعري بالراحة، كأن البيت بيتك. قهوة إيطالية أم تركية؟

التي يكون تحضيرها أسهل بالنسبة إليك.

بكل بساطة، هي مسألة طريقة طحنها.

يختفي خلف حاجز صغير يفضي إلى زاوية من الغرفة، حيث وصل طاحونة القهوة بالكهرباء. وامتلأت الغرفة برائحة القهوة الحادة والتي كانت كرائحة الراتينغ الكيميائية.

كانست الغسرفة صغيرة. لا بدّ من ألها كانت متحراً صغيراً في ما مسضى، ربمسا لبائع كماليات الخياطة. كانت هناك فرشة ملفوفة على الأرض ومسنودة إلى الحائط، وطاولة كبيرة أمام الشباك، وكرسيان. لم يكسن هناك أي شيء آخر. لا ستائر، ولا بسط، لا لوحات، لا إضاءة من السقف. كان هناك مصباح للقراءة على الطاولة.

لقهوتك رائحة زكيّة.

ستحكمين، يا ضيفتي المحترمة، عندما تتذوقينها.

هل بإمكاني سؤالك عن ما تسمّيه دعوتك؟

أجابني وهو واقف عند مدخل الحجرة الصغيرة: دعوتي كانت بأن أصبح شاعراً.

كانت؟

نعـــم، كانت مقرّرة، قبل أن أكتشفها بزمن طويل. ثلاثون سنة مرّت قبل أن أتبين معالمها. قبل ذلك كنت أبيع السحّاد. غني عن القول إنها ما زالت دعوتي. إذا أحببت يمكنك أن تلقى نظرة على طاولتي.

على الطاولة، أمام النافذة توجد اثنتا عشرة صفحة من الورق. كانت متساوية الحجم، ومنظّمة بتأن – من اليمين إلى اليسار – وكألها بلاط لممرات حديقة، وكانت كلّ واحدة منها مغطاة بخط يدوي ذي أحسرف صغيرة، مع شطبات وتصحيحات عديدة. بجانب الفقرات الكبيرة كانت هناك علامات استفهام، وفي بعض الأحيان كانت هناك علامات مختلفة بجانب فقرات أخرى، تشير إلى أن تلك الفقرات لا بأس ها.

وكانت الحاشية الأساسية إلى جهة اليسار في كل صفحة، كما أن الأطوال المختلفة للأسطر، تدلّ جميعها إلى أن ما يكتبه كان شعراً. عدد آخر من الصفحات، مكسُوِّ بالكتابة الصغيرة المكثفة ذاها، كان مركوناً على حافة الشباك. لم أتمكن من قراءة كلمة واحدة. كانت الكلمات مكتوبة بلغة تشبه التركية. سألته عن ذلك. أجاب، نعم ولا. أكتب بلغسة حبال طوروس. إلها لغة أمي التي تمضي ساعات النهار وحيدة، وتريد أن تسمع الحكايات عند المساء.

نظر نحوي نظرة حاصّة، وكأنه يرغب في التأكد من أنني انتبهت إلى أن حقيقة الأشياء ليست بالضرورة كما تبدو عليه. لبعض المتسولين

النظرة ذاقما عندما يقبلون الصدقة. نظرهم تقول: عليك أنت أن تشكرين، فأنا الذي اخترتك.

ذهببت لأرى ما كان يفعله في المطبخ الصغير. كانت القهوة في الإبريق قد غلت مرتين، وكان يضع الملعقة الأخيرة من الماء البارد. حيثما وأينما وحدت مساحة مسطحة - قرب الطباخ، قرب المغسلة، تحب المرآة - كانت هناك أوراق متفرقة، مغطاة بالخط الدقيق الصغير ذاته. راقبني وقد انتبهت إلى الأوراق.

أتنقل حينما أكتب، خاصة في الصباح الباكر، قبل شروق الشمس، إذا لم يصلني إلهام الشعر وأنا عند الطاولة الكبيرة، آتي بكرسي وأجلسس عند السباب الأمامي، أو هنا لآكل بعض الخبز أو لأنظف أسناني. أتنقل من واد إلى آخر، من حبل آرارات إلى قمم غوكسول أو إلى ممرات سيليسي.

مرّة أخرى نظر إلى نظرة المتسول ثم ناوليني فنجان قهوي. أخذتُ رشفة. كانت القهوة من ألذّ ما شربته منذ فترة طويلة. جلست على أحد الكراسي بالقرب من الطاولة.

هل هي قصيدة واحدة طويلة؟

ربّما، لا يكتب أي شاعر أكثر من قصيدة واحدة. قصيدة تمتد مسافة العمر كله، وقد يظن أنه يكتب قصائد قصيرة مختلفة. لكن في الحقيقة، إلها جميعاً أجزاء من القصيدة الطويلة ذاتها.

ما موضوع قصيدتك؟

إنها تمحيد للحياة ولعطائها السخي. عندما أقوم بكنس السوق، أقسوم بالإصفاء وفي كثير من الأحيان تكون الكلمات التي أسمعها في غاية الدقّة. أتذكّرها. إنها مسألة أن تبقي أذنسيك مفتوحستين وجاهزتين لتسمع. إن مرضى داء السّكّر – كما

تعــرفين - معرّضون أكثر من غيرهم لخطر الإصابة بالصمم، وبالعمى أيضاً.

سألته: هل بإمكانك أن تترجم لي سطراً أو سطرين؟

هل استمتعت بالقهوة؟

إنها بالفعل ممتازة.

بالإمكان متابعة تذوقها من بين عينيك، حتى بعد أربعين دقيقة من احتــسائها - شــرط أن يكون كل شيء هادئاً من حولك - قصفتنا البارحة إحدى طائراتهم من الأباتشي.

بضعة أسطر؟

أردّتُ أن أقدّم إليك القهوة وأن أطلعك على سري لأنكِ أنقذت حياتي.

بضعة أسطر؟

سأقرأ بعض الأسطر من دون ترجمتها. ستسمعين السرّ، وسيبقى السرّ سراً.

تبدّل صوته ولم نعد في الغرفة، بل أصبحنا جالسين تحت شجرة. تركت الكلمات تعبر من دون أن أطلب منها أي شيء. ثم قال: لدينا استعداد للاعتقاد بأن للأسرار أحجاماً صغيرة، أليس كذلك؟ فهي مثل الجواهر الثمينة، أو الأحجار الحادة، أو السكاكين، التي يمكن إخفاؤها وإبقاؤها سرية، لأن حجمها صغير. ولكن، هناك أسرار ضخمة، ولشدة ضخامتها تبقى مخفية إلا بالنسبة إلى الذين يحاولون وضع أيديهم حولها واحتضافها. هذه الأسرار وعود مرتقبة. ونظر إلي نظرة المتسوّل ذاقها.

شــربتُ القهوة حتى آخر رشفة. شكرته، وفيما أنا ذاهبة تلفّظ باسمه لأول مرة: حسن.

أكتب إليك هذا في آخر الليل، وأتذكّر رسائلك التي أعيد قراءها في الأصباح الباكرة، عندما تمرّ الأيام التي تكون ما بين مقعقعة من أمامي، مثل عربات قطار الشحن، وأتذكّر رسائلي التي تقرأها أنت في زنراتك، أبتسم لمعرفتي سرّها الهائل، سرّنا، أنت وأنا.

وصلت الحرارة في هذا الصباح إلى عدة درجات تحت الصفر، وقد وجد سيلفيو قطّة صغيرة بيضاء في زاوية من زوايا الساحة الرياضية المظلمة. للوهلة الأولى، ظن أها كومة من الثلج. لا أحد يدري كيف وصلت إلى هناك. ربما سقطت من سطح جبل. كانت مستلقية على الإسفلت من دون حراك. انحني سيلفيه ليفحصها عن قرب. أسرع السبجّان مصوباً نحوه بندقية العوزى .5.S. وقف سيلفيو، وبدأ بالتفاوض، ملحا ياصرار على أن كادم جراح بيطري. تأكَّد السبجّان بعد اتصال أجراه بواسطة هاتفه الخلوى من صحة هذه المعلومات. وبعد ربع ساعة، وافق على أن يحتفظ سيلفيو بالقطّة الصغيرة في غيرفة الاجتماعات العامة. فحصها كادم وقال إنه لا يـوجد أي شـيء يمكـن فعلـه. كان ظهرها مكسوراً، وإذا كان يامكانــه - ولكــن لم يكن هذا ممكنا - فقد يقوم ياعطائها حقنة. وضعها على بطانية قرب الموقد. كان فمها الأبيض مفتوحاً قلبلاً. وكان لون لساها أقلّ بياضاً بقليل من لون أسناها، وكانت عيناها مفتوحـــتين. وعند الزفير ينبعث منها صوت كالفحيح. ثم استدارت على جنبها وبسطت أطرافها الأربعة. كانت قائمتاها الخلفيتان منبــسطتين كمـن يـريد القفز، وكذلك كانت قائمتاها الأماميتان منبــسطتين إلى الأمام. الجميع يراقب بصمت. بدأت بمسح وجهها بظهـــر كفيّها الأماميتين بدءًا من الأذنين وحتى الفم الأبيض وصولاً إلى مسا فوق العينين. مسحت عينيها كمن يمسح أوهام الحياة، وحين انتهت من ذلك ماتت. لم يتكلم أحد. بدأ الشك يساور الستجانين.

وراحــوا يذرعون المكان ذهاباً وإياباً، يُلقّمون بنادقهم ثم يوصدونها. هزّ كادم رأسه وابتسم. حمل القطّة الصغيرة بالبطانية. لم يتكلم أحد. كل واحد منّا كان صامتاً. تمتم كادم، مثل سارق عضّه كلب. لقد هربت.

## مي غوابو،

عندي ذكرى تعود إلى زمن طويل مضى. طويل، إلى درجة أنني لا أدري إن كانت تتعلّق بطفولتي، أم إن كانت ذكرى مما قد سمعته من الآخرين حين كنت طفلة. في بعض الأحيان، مي غوابو، تتساءل المرأتك المسنة إذا كانت جميع ذكريات الطفولة - وفي جزء كبير منها - هي مجرد إشاعات؟ في الطفولة نتعلم أشياء كثيرة بسرعة كبيرة إلى درجة أنسنا قد ننسى من أين جاءت هذه المعلومة في البداية. متى الستوعبت معنى الموت لأول مرة؟ هل كان هذا من اكتشافي أو أن شخصاً ما كان قد حدّثني عنه؟ كيف عرفت أن المياه تتجه دائماً نحو الأسفل؟ اكتشفت ذلك لأول مرة، بنفسى.

لديّ ذكرى حول شيء ما أود أن أشاركك إياه، ذكرى مستعلقة بطريقة تصرّف خفيّة غير واضحة للنساء، وللرجال، وللمسنين، وللأطفال. ندرك هذا التصرف بطريقة غامضة، فهو ليس بالشيء الذي نبحث عنه، وبسرعة كبيرة نتعامل معه كشيء مسلّم به.

راقب الأشجار، انظر كيف تتحرك في مهب الريح. راقب الحيوانات وكيف يذهب كل منها في طريقه بحذر وبكل استقلالية. تسركض، تتمهل، تحفر ححورها، وتطير، مثلها الأسماك وطريقتها في السباحة. أريد أن أجعلك تبتسم في الزنزانة رقم 73. تلك الابتسامة التي تبتسمها عندما تكتشف طريقة لتصليح شيء ما، ولكنك لم تتحقّق من فعاليّتها بعد؛ ابتسامتك نصف المحجوبة، تلك.

والآن، دعنا نتأمّل في حياة البشر؛ حياتهم العادية، في كل دقيقة، في كسل يسوم! إن حياتهم مبنية على توافق في الانتظام، والذي يساهم الجمسيع في إنجازه. والمحافظة على هذا الانتظام في الحياة هي الممارسة الخفية والمنسية التي أتحدّث عنها.

إنها الممارسة التي تفسر وصول الفاكهة إلى السوق كل يوم، ووجود الإضاءة في الشوارع كل ليلة، والرسائل المندسة تحت الباب الأمامي، وأعواد الكبريت وترتيبها في اتجاه واحد في العلبة، والموسيقى السي نسمعها عبر المذياع، والابتسامات التي يتبادلها الغرباء. للانتظام إيقاع، إيقاع من بعيد، وفي أحيان كثيرة غير مسموع، ولكنه في الوقت ذاته شبيه بدقات القلب.

لا مكان للأوهام هنا. فالإيقاع لا يمنع العزلة، ولا يداوي الألم، ولا يمكنك أن تماتفه. إنه، وببساطة، ما يذكّرك بأنك تنتمي إلى حكاية مشتركة.

والسيوم، وفي حياتنا نجد أنفسنا محكومين بعدم انتظام لا نهاية له. وجمسيع السذين يفرضون علينا ذلك، يخافون من عدم انتظامنا، ولهذا يقسيمون أسسواراً لسيحافظوا على وجودنا حارجاً. ولكن، لا يمكن لأسسوارهم أن تستمر في امتدادها، وسيكون هناك دائماً طرق ومنافذ حولها، وفوقها، وتحتها.

إلى اللقاء قريباً.

لك دوماً، عايدة أصابُ بالصدمة حين أفكّر في ما كنّا نقوم به قبل عشرين سنة، ومدى المخاطر التي كانت جزءً من حياتنا آنذاك، والتي تجاهلناها أو لم ننتبه إليها في خضم اندماجنا في النضال. ولكن، وبطريقة غريبة فيان ما يطمئننا، ونحن نواجه ما نواجهه اليوم، هو إدراكنا أن الحياة المحفوفة بالمخاطر وعدم الاستقرار، هي مصدر قوتنا.

مي غوابو،

شكراً لك على حقل الياسمين الذي أرسلته إليّ بطريقة ما. أستلقي الآن فوق هذا الحقل.

طرأت لي فكرة أثناء استحمامي: إن كلَّ ألم - وفي مرحلة ما - ينسزلق منسابا نحو حرف الجواب لا، يندمج فيها، ثم يستمر في طريقه. وكذلك كلَّ متعة، فهي في مرحلة ما، تنسزلق منسابة نحو حرف الجواب نعم، تندمج فيها، ثم تستمر في طريقها.

لك أقول نعم، وأمّا بالنسبة إلى حياتنا التي أحبرنا على أن نحياها، فأقول لا. ولكنني في الوقت ذاته أفتخر بتلك الحياة. أفتخر بما قمنا به أفتخر بنا. وعندما أفكر في كلّ هذا أصبح شخصاً ثالثاً، أي لست أنت ولا أنا، وتصبح أنت أيضاً الشخص الثالث نفسه، بعيداً كل البعد عن أي نعم أو لا.

الـــيوم ولأنـــه عيد ميلادي أردّد الحرف نعم. أنظر إلى نفسي في المــرآة. أقف وشعري مسدل وأقول نعم. ألحظ نعومة جلدي وسواد شعيراتي وأقول نعم. أتذكّر ما قرأته عن حبيب يقارن الجزء الأعلى من حسد حبيبته بالكافور، والجزء الأوسط بالعنبر، والجزء السفلي بالمسك، وأقول نعم.

تشتاق إليك ساقاي، وذراعاي، وترغب في أن تراها أنت، لا أنا. وفي بعض الأحيان أشعر بغضبها مني أمام هذا الشوق. تتلوى وتُلمِّع بأنني أنا السبب في عدم وجودك معها. وكلما ازدادت حركتها وهي في ذلك المزاج، كلما ازداد إلحاحها على عدم قدرتما على المغفرة لي،

وأنهـــا لن تغفر لي أبداً! ومن تظنّين نفسك؟ أسأل بغضب. تجيب: أنا السعادة.

أغمض عيني وأطلب منها أن تتذكّر السجن، وما هو الشعور عند ذرع المكسان ذهاباً وإياباً، الشعور عند الجلوس، أو عند الوقوف من دون حراك، وعند الانحناء، وعند النوم في زنزانة. وفي لحظة، تتذكّر كل ذلك معي. في السجن يُعرّى الجسد من مملكته، وكأي أشياء شخصية، يصادر الجسد عند الدخول إلى السجن. وعند مغادرة السحن، حين تُعاد ساعة اليد، والأساور، والمحفظة، ومبرد الأظفار، من دون المملكة، فعلى المرء أن يجدها من جديد، أرضا بعد أرض وعلى مهل.

أفــتح عيني، ومرة أخرى أنظر إلى المرآة، ولأنما خارج السجن، فإن ساقيّ ويديّ تريد إغراءك، وإهداءك سعادتما.

نعم، نعم، نعم، نعم، كل نعم هي طبق سأعده للأصدقاء الذين دعوهم. وسأقطع الخضار، وأشك اللحم في الأسياخ، وأخفق البيض واللبن، وأهرس الحمص، وأحضر العجين لفطائر الحلوى، سأقشر فصوص الثوم، وأقطع النعناع، وأهز الملوخية. أريد أن يظن ضيوفي أن جميع الأطباق قد نزلت عليهم. مفاجأة رائعة لم يتوقعوها.

أطباق كبيرة، وأحرف نعم كثيرة، وهكذا سأبتسم بكل ثقة عندما يسألونني عنك في هذا المساء، وسأتذكر طائر الهدهد الذي جلب الأخبار من ملكة سبأ، والذي يبني أعشاشه في الخرائب.

نعـــم، نهـــضت الشمس، والريح قد نهضت للتو، وهكذا نصبح ثلاثـــاً. هل ترى يا حبيبــي شجرة اليوكاليبتوس في الجهة البعيدة من المــربع؟ لو وقفت على رؤوس أصابعي في المدخل الأمامي – ارتديت

ثيابي أحيراً، تنورة طويلة بيضاء واسعة - فبإمكاني أن أراقبها، وأراقب انحناءاتها اللامتناهية مع الريح العاتية؛ إذ تبدو وكأنها ترقص! وتلك الأجزاء المقوسة من جذعها والتي قلت إنه بإمكانك أن تصنع منها زورقاً، ما زالت تتساقط. كنت مخطئة، فشجرة اليوكاليبتوس ترقص! من أغصالها الخضراء تظهر أشرعة، وقارات بأكملها تتشكّل من أوراقها، جميعها ترقص وتتمايل معها، شجرة تضاهي أكثر النساء أنوثة. يا للسعادة. موسيقى اليوكاليبتوس. ما هذه الأوراك! نعم لعيد ميلادي.

فيما بعد، وبينما أحضر وليمتنا، أرقص وأنا أقوم بكنس الأرض وترتيب السشراشف على الطاولات، ووضع المقاعد، ورق العجين، وطبخ الفطر، وتسشريح الأناناس مع الحفاظ على القشرة، وتنسيق الأزهار، وتقليب اللحم، وتنظيف الكؤوس. أرقص. نعم، نعم، نعم... سيأتي العديد من الأصدقاء.

ذهب الآن آخر المدعوين. وحقلك من الياسمين، على حافة السشباك هناك، بدأ يتوقع أوّل النور. في الخارج، تغني العصافير بصوت على على و مقلاً الصمت. الصمت الذي يخلفه الموتى و راءهم. أحياناً كثيرة يكون هذا الصمت صمتاً لا يحتمل. صمت أميتارا، زكريا، سوزان، فيكتور، إميل، يجيى، وسيزار.

ولكن هذا الصمت، صمت مغلّف. صدقين، إنه مغلّف بالحنان. وإذا كنت تسشك في ذلك، فتذكر كيف لمست بإصبعك باطن أحد أعسشاش العصافير. إن تلك النعومة، وذلك الحنان هما نتيجة لغزوات ولمناوشات لا حسصر لها، وأيضاً نتيجة لحنكة اكتسبت عبر الأزمنة، حنكة في كيفيّة بناء الأعشاش بما هو مرن فقط، بما هو مقاوم، وقوي. المس واحدة...

أنتظر لحظة حتى ألمسك، وبعدها سوف ننام. النوم هو البيت الأول. بيت من دون سقف، من دون حدران، أو سرير. هذه كلها أتست لاحقاً، من وحي النوم. الليلة، هذه الليلة بعد عيد ميلادي، ساحذك يا حبيبي إلى البيت الأول. سأدسه من تحت ذلك الباب الرهيب وستجدين داخله.

لك دوماً، عايدة

#### نور،

النوم هو البيت الأول. بيت من دون سقف، من دون حدران أو سرير. أتت هذه الأشياء لاحقاً، من وحي النوم. سآخذك هذه الليلة يا حبيبي إلى البيت الأول. سأدسه من تحت الباب الرهيب وستجدي داخله.



أنا لك في هذه الليلة.

عايدة

# أخرُجُ الليلة.

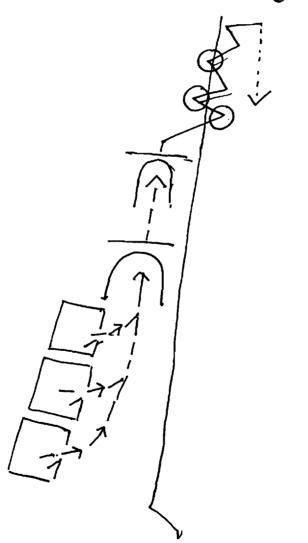

## شكر وامتنان

ليس بإمكان أي شخص أن يعرف كيف يتشكّل كتاب ما. ولكن، يمكن للمرء أن يذكر وبكل تأكيد بعض الذين كان لهم حضور جوهري في هذه العملية الغامضة. وأخصّ هنا:

ألــيكس، آن، بفرلي، شارلين، إيليا، غاريث، غي، هانس، آيونا، آيرين، إزابيل، حان-بيير، حيريمي، كمال، كاتيا، لطيفة، ليلى، محمود، ماريـــا.ن، ميخائيل، ميشيل، ميشيل د.، ميشيل ر.، ناشو، نــيللا، عمر، بترا، بيلار، رامون، ريما، ساندرا، سلحوق، تانيا، توم، ياسمينا، إيف، إيفون، زياد، فتحية. شكراً لكم.

جون برجر

نود التعبير عن الشكر والامتنان لكل من ساهم في دعم إصدار هــــذا الكتاب، وعلى الأخص: جون برجر، مي الصايغ، نهى طلاماس، فــــــدا نـــوفل، غازي الخليلي، هيو انستاين، دار فرسو للنشر، وفيصل درّاج.

د. فتحية السعودي وتانيا تماري ناصر

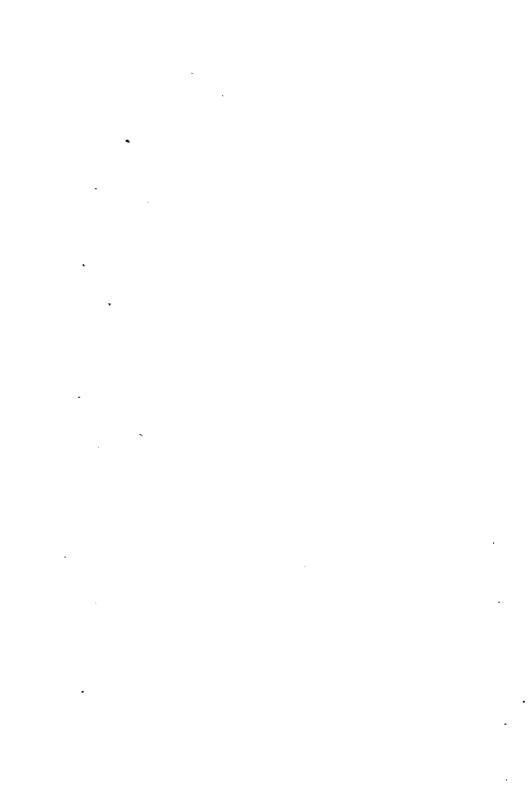

## سيرة ذاتية

### د. فتحية السعودي

• درست الطب، وطب الأطفال في فرنسا. تنقّلت في عملها بين لبنان والأردن وفرنسسا. لها إصدارات باللغات الثلاث: العربية، الفرنسية والإنكليزية، من بينها النسيان المتمرّد بالفرنسية، وأيام الجمسر بالعربية، وديوانا شعر باللغة الإنكليزية. ترجمت العديد من الكتب العلمية والأدبية. حصلت على أوسمة لنشاطاتها في المحالين الإنساني والثقافي، من بينها وسام الاستحقاق الفرنسي من رتبة فارس. تقيم حالياً في بريطانيا.

### تانيا تمارى ناصر

• من مواليد القدس. لها اهتمامات ومساهمات في الأمور الثقافية والفنية، خاصة المتعلقة بفلسطين. شاركت في تأليف وإعداد كتابين في محسال التطريز الفلسطيني التراثي والحديث، ولها عدة ترجمات وكتابات أدبية منشورة. وهي مغنية كلاسيكية تركز اهتمامها على أداء الأغنية العربية الحديثة. تقيم في بير زيت فلسطين.

رواية رائعة عن الحبّ والمقاومة لكاتب من أهم الروائيين المعاصرين. تعيش عايدة في مدينة سوز، ذات الأجواء المغبرة والمتداعية للسقوط، بينما يقبع كزافيه، صديقها المناضل، في السجن. رسائل عايدة إلى حبيبها، مشحونة بعزم وصمود وعاطفة جياشة وحنان مرهف. تسرد عليه الأحداث اليومية في المدينة، وتنقل له تفاصيل حياة مواطنيها بأطيافهم وتنوعهم عبر سيرتها ويومياتها هي. ولكن المدينة مهددة. قوى خارجية غاشمة ومجهولة تحاصرها وتنتهك حقوق مواطنيها. وهكذا تتحول أدق تفاصيل الحياة اليومية والمواقف الإنسانية إلى مصدر لصمود عايدة وتشبئها بالحياة، وطريق لمقاومة تلك القوى المدمرة.

«من عايدة إلى كزافيه، من أكثر الكتب التي قرأتها منذ سنوات طويلة إثارة للمشاعر. تكمن قوّته في أسلوبه المحكم والمقتضب، وفي سرده قصّة حبّ يصمد في وجه الاضطهاد والظلم. رواية جاءت لتبرهن أنه مهما احتدّت شراسة القوى التي نواجهها، فلا يمكنها أبداً النيل من الحبّ أو الروح الإنسانية».

«سجلٌ قلق وملتزم ورائع للوعي الإنساني، وعرض مثير وبالغ المساحة وعميق، ويمكن قراءته، ليس كرواية فقط، بل كقصيدة ملحمية أو نص غنائي».

ميليسا بين، جريدة الإندبندنت

جون برجر: روائي بريطاني، وكاتب سينمائي ومسرحي، وناقد. يعدّ أحد أهم الكتّاب العالمين المعاصرين الذين أغنوا المشهد الثقافي وأثّروا فيه خلال الخمسين عاماً الأخيرة. من بين أعماله الروائيّة «طرق الرؤيا»، «في أعمالهم»، «هنا حيث نلتقي»، و«احتضن كلّ شيء عزيز». نالت روايته «ج» جائزة «البوكر» لعام 1972، وجائزة جيمس تيت. أُدرج كتاب «من عايدة إلى كزافيه» ضمن قائمة الأعمال المرشّحة لجائزة البوكر لعام 2008. تُرجمت أعماله إلى أكثر من عشرين لغة. وهو من بين أهمّ الأدباء العالمين المدافعين عن قضايا الإنسان العادلة والحريّات في العالم.





